# فتحىالعشرى





الاخراج القني : مراد تسيم

#### اهسداء

هانی ونهی:

هذا كل ما أدخره لكما من رصيد ، وهذا كل ما أتركه لكما من ميراث • • الكلمة !

فتحي

### مقدمن

الانسان ٠٠ كلمة

#### لماذا هذا العنوان ، لهذا الكتاب ؟!

لما كأن هذا الكتاب ، يضم تصنيفين واربعة اتسام ، حول الشخصيات والدراسات العربية والغربية ، برز الانسان وبرزت الكلمة ١٠ الانسان ـ او الكاتب ـ الذي يقول كلمة ـ او كلمته ـ ليصبح الاثنان في واحد او ليصبح الانسان كلمة ١٠

اما عن الشخصيات العربية والغربية فهى نماذج معبرة ، من منطلق انها علامات على الطريق ظهرت وتاكدت واثرت مع مطلع قرننا العشرين وعبر السنوات هذا القرن المشحون ٠٠ فبعد أن كان كل قرن يوصف بصفة واحدة ، مثل القرن السادس عشراو عصر النهضة ، والقرن السابع عشر أو عصر الادب والقرن الثامن عشر أو عصر العلم ، أصبح من او عصر العلم ، أصبح من

الصعب أن يوصف القرن العشرين بصسفة واحدة ، فهو عصر التكنولوجيا وعصر الفضاء وعصر الذرة وعصر الحروب الباردة وعصر حرب الكواكب وعصر البترول وعصر الاقمار المساعية وعصر التليفزيون وعصر الكومبيوتر وعصر الدبلوماسية وعصسر أطفال الأنابيب وهكذا . . .

كما انها شخصيات تمثل تواصل الأجيال وامتدادها وتمددها سواء بالفكر الواحد أو بتنوع الأفكار • فالفكر الانسانى له احترامه وقدسيته دون تصارع أو صراعات مهما اختلفت الرؤى أو تناقضت الاتجاهات ، في الشرقي أو في الغرب على حد سواء • •

وهو لم يكن أختيارا أو انحيازا لهذه الشمصيات ولكنها الطروف والمناسبات هي التي جمعت بينهم ولمت شملهم بين دفتي هذا الكتاب ٠٠

ولا يعنى هذا انها الأفضل ، فكم كان القلم يتشوق ومايزال لتناول العديد من الشخصيات التي لا تقل اهمية بل ربما تزيد ٠٠

وأما عن الدراسات العربية والغربية فهى تنصب على قضايا الدبية وفكرية مثارة أو كانت في حاجة الى أن تثار ٠٠ وهي قضايا حيوية وهامة ، ملحة وعاجلة ، تنتظر الحلول التي لابد أن تجيء من المثقفين انفسهم ، حتى تستقيم الأمور وتستقر الأوضاع ، وتتاح الفرصة كاملة للانسان لكي يقول كلمته ، وللكلمة لكى تلعب دورها الفعال في الناس وفي الحياة ٠٠

فتحى العشري

شخصيات عربية

## العقاد ٠٠ ابن أسسوان العملاق

فى الثانى عشر من مارس عام ١٩٦٤ توفى العقاد عن خمسة وسبعين عاما فى بيته العتيق بمصر الجديدة بالقاهرة ولكنه دفن فى اليوم التالى بمسقط رأسه أسوان متحديا بذلك الرقم ١٣ الذى لم يكن يتشاءم منه على الاطلاق ٠٠ فقد كان مسكنه يحمل هذا الرقم وحبس احتياطيا فى سجن قرة ميدان لمدة تسعة أشهر ابتداء من ١٣ الكتوبر عام ١٩٣٠٠

. ولد العقاد فى ٢٨ يونيو عام ١٨٨٩ ، وانتقل الى القاهرة لأول مرة عام ١٩٠٤ ليعين موظفا ولكنه لم يستقر فى أية وظيفة وعاش طوال حياته من قلمه الذى ساهم فى تحريك ثورة الجماهير على المستعمرين عام ١٩١٩ ٠

بدأ حياته فى العاصمة مستأجرا لحجرة صغيرة بثلاثين قرشا في الشهر ٠٠ وأول مقال كتبه نشر فى جريدة الوطن وأول حديث صبحقى أجراه مع سعد زغلول ناظر المعارف فى عام ١٩٠٨ ونشر بالدستور ٠٠ وكان « العقاد » يوقع مقالاته فى بداية عمله الصحمى

فى « الاخبار » القديمة التي كان يصدرها يوسف الخازن وتوفيق حبيب باسم (ع • الأسوائي ) • •

كان « العقاد » منحازا الى حزب الاقلية والى سعد زغلول زعيمه ، وكان يدافع عن القضية المصرية فحارب حربا ضارية من أجل الدستور وارساء الحياة النيابية ٠٠ هاجم الملك فؤاد عندما حاول تعطيل الحياة النيابية ووقف على منبر البرلمان ليقول قولته الشهيرة ، « ان شعبنا قادر على سحق الكبر راس يتعرض لحرياته » ومن أجل ذلك بحنجم والهيطهد حتى في ريزقه وكان مصغيره السجن .

انتخب « العقاد » مرتين عضوا في مجلس النواب ، وعين مرتين عضوا في مجلس الشيوخ ٠٠ وكان اديبا ، موسوعيا اى كان موسوعة ادبية ٠٠ فعقله يستوعب علوم الذرة كما يستوعب الشعر ٠٠ كانت مكتبته الخاصة تضم ٠٠ الله كتاب في مختلف المعارف الانسانية العربية والأجنبية ٠٠ الما مؤلفاته فوصلت الى ٨٥ كتابا في الآداب والفنون والعلوم الانسانية والاسلاميات ، واشهرها وابرزها سلسلة « العبقريات ، ٠٠

وكان « العقاد طويل القامة عنيدا ومعتزا بنفسه وكرامته • • علم نفسه بنفسه فلم يعبا بالشهادات بعد أن قطع دراسته الثانوية ورفض « الدكتوراه الفخرية » بعد ذلك لأنه لم يجد من هو أكفأ منه ليقرر أن يمنصها له • • وكان شديد القسوة على نفسه حتى ان « سعد زغلول » وصفه بأنه « جبار خجول » فكانت له مواقف عنيفة مع خصومه وأصدقائه على السواء مصندرها الحق والمبابىء ومصلحة الشعب • • وهكذا لم يعتمد في شق طريقه الا على نفسه وبقوة عزيمته وارادته الصلبة • • فحقق مكانة رفيعة بين ابناء وطنه وفي العالم العربي وفي أوساط كثيرة من العالم • • وحصل على جائزة الدولة التقديرية بعد حصول عميد الأدب العربي طه حسين عليها معاشرة • فكثيرا ما كان العملاقان يوضعان على نفس

المستوى من التقدير الا أن عناده وكبرياءه كثيرا ما كانا يجعلانه يجيء في التكريم بعبد طه جسين لهدونه ومرونته ...

اما « ندوة العقاد » الشهيرة فكانت تعقد يوم الجمعة من كل اسبوع في بيته حيث يجتمع تلاميده ومريديه ، فتدور المناقشات ويرد على الأسئلة والاستفسارات بسعة صدر وأحيانا بالنكت الظريفة والذكريات الأليفة بين أكواب الليمون وفناجين القهوة ٠٠ ولم يكن المقاد يغادر بيته الا ليحضر جلسات مجمع اللغة العربية الذي كان عضوا فيه ٠٠ وجلسات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب الذي كان مقررا للجنة الشعر فيه ٠

قال العقاد عن نفسه: « اننى رجل مفرط فى التواضع ورجل مفرط فى الرحمة واللين ٠٠ ورجل لا يعيش بين الكتب الا لأنه يباشر الحياة ٠٠ رجل لا يفلت لحظة واحدة فى ليله ونهاره من سلطان القلب والعاطفة ٠٠ ورجل وسبع شدقيه من الضحك ما يملأ مسرحا من مسارح الفكاهة فى روايات شارلى شابلن جميعا ٠

#### معارك العقاد

من ابرز معارك العقاد التى دارت على صبفحات الجرائد والمجلات تلك التى بداها مع « مصطفى صادق الرافعى » ، فقد كان العقاد والرافعى يتنازعان صداقة « سعد زغلول » وحبه وكان كل منهما يسعى الى أن يكون كاتب الجزب فأخذ كل منهما ينقد سلوك الآخر وكتاباته وكتبه ايضا ، نقد العقاد « اعجاز القرآن » ونقد الرافعى « وحى الأربعين » • ولكن الرافعى قبل أن يموت كتب يقول « اما العقاد فانى أكرهه واحترمه • • أكرهه لأنه شديد الاعتداد

بنفسه قليل الانصاف لغيره ولعله اعلم الناس بمكانى ف الأدب ولكنه ينعى على قوة البيان فيتجاهلنى حتى لا أجرى معه فى عنان » \*

ثم هاجم العقاد « امين الرافعى ، هجوما سياسيا ضاريا لأن الرافعى كان ينتمى الى الحزب الوطنى ويريد أن يربط بينه وبين حزب الوفد ٠٠ وعندما توفى الرافعى كتب العقاد يرثيه : « رأيت أمينا فى قوة جسده وامينا فى قوة نفسه ورأيت كيف يعمد الايمان الجسوم النافية فهى منه فى ملا عزيز الحوذة منيع الجسانب » ٠

ثم نقد العقاد احمد شوقى فى شعره وفى مسرحياته كما قال عنه « استطاع ان يقحم اسمه على الناس بالتهليل والتكبير والطبول والزمور فى مناسبة وغير مناسبة وبحق او بغير حق ١٠٠ ان المجد عنده سلعة تقتنى ولديه الثمن فى الخزانة » وقال : « ان شعره بمعان شائعة فى صياغة مقبولة ولعب لايؤخذ صاحبه على خطا ٠٠٠ »

ثم هاجم العقاد « طه حسين » الذي هاجمه بدوره ولتكنه كان في كل الأحوال هينا لينا ، لم يصل الى ما عرف من عنف طه أو عنف العقاد في الخصومة حتى ان العقاد دافع عن كتاب طه حسسين « الشعر الجاهلي » وبايع طه حسين العقاد أميرا للشعر وقال طه حسين « لقد هاجمت العقاد في غير موطن من مواطن الخصومة ، خاصمته في السياسة وخاصمته في الأدب وخاصصة في السياسة والأدب أيضا ، ولكن هذه الخصومة لم تغض من مقدار العقاد في نفسي وما أظن أن بين أتراب العقاد ومعاصريه من يقدره مثلما أقدره أنا وأكبره ، وليس يعنيني أن يكون رأى العقاد في كرايي مثلما أقدره أنا وأكبره ، وليس يعنيني أن يكون رأى العقاد في كرايي أنني اثنيت على أدبه في جريدة السياسة حيث كانت الخصومة بين النفي اثنيت على أدبه في جريدة السياسة حيث كانت الخصومة بين الوفد والدستوريين كاعنف ما تكون الخصومات وقد كانت الحرب سجالا بيني وبينه ولم يعنعه ذلك من أن يقوم مقام الرجل الكريم في

مجلس النواب يدافع عنى حين كان الوفديون جميعا على «حربا » ·
ثم ماجـــم العقاد «محمد حسـين هيكل » و «لطفى السيد »
و «مكرم عبيد » و « زكى مبارك » وأخيرا « توفيق المكيم » الذى
كتب يقول ردا على مقال للعقاد « وفى الحق لم أجد بالمقال الرقة التى
كنت انتظرها واستاء فى نفسى من الأستاذ العقاد بعض الأشياء
وانا الذى يعتقد دائما أنه يخفى وراء قناع الكبر والتكبر نفســا
طيبة تتفجر اذا اطمأنت باجمل عاطفة وأنبل احساس » ·

#### شاعرية العقاد

كتب صلاح عبد الصبور يقول: اذا كان الشاعر من تعرفه بشعره فالعقاد شاعر من شعراء العربية المتميزين ذلك لأن العامة يستطيع حين يقرأ شعر العقاد أن يميزه عن شعر سابقيه ومعاصريه وان يدرك أن لهذا القلم العسبر رؤيته الخاصسة ولغته المتميزة وموضسوعاته الأثيرة ٠٠ وتلك ثلاث خصسال هي من اعارات الشاعرية » ٠

ومن أشعار العقاد هذه الأبيات :

يا يـوم موعــدها البعيــد الا ترى شـــوقي اليك وما أشــاق لمغتم

شـــوقى اليك يحكاد يجــذب لي غدا

من وکره ویسکاد یطفر من فهمی

اســرع باجنحة الســماء جميعها ان لم يطعك جنـــاح هذى الانجم

## ودع الشموس تسمير في داراتها وتخطهما قبمل الأوان المهدرم

#### العقياد فيلسيوها

وقال الدكتور عثمان أمين ـ رحمه الله ـ عن فلسفة العقاد :

« العقاد رائد من رواد الوعى الانسانى فى الشرق العربى ،
واثر العقاد فى حياتنا الروحية اثر لا سبيل الى اغفاله أو التهوين
من قدره مهما تقول المتقولون ومامن شك عند المنصفين أن النهضة
الفكرية المصرية قد بلغت بجهده ويقظته مرحلة لم تكن لتبلغها بدونه
فهو فى تاريخ أمتنا العربية « معلمة » ضافية شاملة لم ينقطع يوما
فى حياته المزاخرة عن اعمال ذهنه تطلعا الى المعرفة وتأملا فى الكون
وتقصيا لاســرار النفس حتى ظفر بمقام « الأسـتاذية » بمغناها
الصحيح ٠٠ فكان فى أحاديثه ومقالاته ومؤلفاته أستاذا أصيلا ضليعا
واستطاع فى حياة قلمه اليانعة المتعددة الجوانب أن يؤدى فى حب
واستطاع فى حياة قلمه اليانعة المتعددة الجوانب أن يؤدى فى حب
واضحى واضحى نورا باهرا يشع على مجالات الأدب والصحافة
والسياسة والتاريخ والفن والدين ٠٠ » ٠٠

#### العقاد والفنون التشكيلية

وقال بدر الدين أبو غازى ـ رحمه الله ـ : « ليس من جيل العقاد مفكر أو أديب مثله عكسست كتاباته واهتماماته بالفنون وأفصحت منذ البدء عن وجهة نظر بل عن يقين في ضسرورة الفن

للمجتمع ، وعن مدلول الفن الجميل في نظره ، ومصاحبة العقاد في كتاباته تطلعنا على منهج متماسك في النظر الى الأعمال الفنية ويصدر عن خلفية فلسفية لمعنى الجمال عنده ٠٠ ويقدم أمثلة تطبيقية تشير الى ذوقه ومطالبه من العمل الفنى ، وتجدد مدارس وأعمالا يؤثرها دحه » ٠٠٠

وبعد هذا كله كان العقاد مؤرخا وسياسيا واسلاميا كما كانت له مواقف كثيرة ومتنوعة ٠٠ لقد كان بحق عملاقا لا يتكرر في تاريخ مصر الزاخر بالرجال والمواقف ٠٠

ومن حق أسوان أن تفخر بالعقاد ابنا بارا وعلما متميزا ، يكفيه عطاء لها أن ولد فيها ودفن فيها ٠٠ فماذا ردت له من جميل ؟ فالعقاد يستحق ولاشك الكثير ونحن ننتظر ولاشك أيضا الكثير ٠٠

#### طه حسين ٠٠ من جنوب الوادي

على بعد كيلو واحد من « مغاغة » مركز « المنيا » وفي قرية « الكيلو » بالتحديد ولد « طه حسين » الذي عاش حياة فقيرة الدت الى فقدانه بصره والانتقال الى القاهرة ليدرس دراسة عادية بالأزهر الشريف ، ولكن الطفل الذي تحدى ظروفه الاجتماعية والشخصية ، لا يكتفى بدراسات الازهر فيلتمق بالجامعة المصرية ويتفرق في دراسته حتى يحصل على أول دكتوراه ، وبل ويخرج الى الحياة الثقافية والسياسية فيشارك بالمقالات والآراء الجديدة الجريئة ليتوج طموحه بالحصول على بعثة دراسية الى فرنسا فينهل من الثقافة الغربية والحضارة الآوروبية دون أن ينفصل عن ثقافته وحضارته ويعود ليتولى عمادة كلية الآداب التي تخرج فيها ثم مديرا للجامعة ثم وزير للمعارف ليطلق صبحته الشهيرة مطالبا بأن يصبح العلم كلاء والهواء حقا لكل مواطن ، ،

وفى الذكرى السادسة لرحيل ابن الصعيد عميد الأدب العربى ، احتفلت كلية الآداب بجامعة القاهرة بهذه الذكرى واقامت مهرجانا لدة أسبوع بدأته بندوة علمية موسعة شارك فيها من أسهانيا « بدورماتنيز » متحدثا عن « بيئة طه حسين الأدبية وجيل ١٨٩٨ » و « كارمن رويت » متحدثة عن « طه حسين وايوخين نيودرويس » · ومن ايطاليا تحدث « امبرتو ريتسيتانو » عن « طه حسين والاستعراب الايطالي » · · ومن امريكا تحدث « واستسن كاول » عن « منهاج طه حسين في نقده لشعر المتنبى » · · ومن انجلترا تحدث « سحمد طه حسين في نقده لشعر المتنبى » · · ومن انجلترا تحدث « سحمد مصطفى بدوى » عن « نظرة أخرى في طه حسين الناقد الأدبى » · · ومن تونس تحدث « محمد عبد السلام المسنى » عن « الترجمة الذاتية

بين الاسقاط النفسى والبناء الانشائى فى كتاب الأيام » ٠٠ وهن الكويت تحدت « توفيق الفيل » عن « طه حسين رائدا للبحث البلاغى الحديث » ٠٠ ومن مصر تحدث « محمود فهمى حجازى » عن « الرؤية الثقافية عند طه حسين » وتحدثت « أنجيل بطرس » عن « اثر الاحساس بالمكان فى الأيام » ٠٠ وتحدثت « أمال فريد » عن « اثر الثفافة الفرنسية على مؤلفات طه حسين » ٠٠ وتحدث « عز الدين اسماعيل » و « رجاء عيد » و « محمد عويس » عن « اعمال لله حسين » ٠٠ وسين » ٠٠ وسين » ٠٠ حسين » ٠٠ وسين » ٠٠ حسين » ٠٠

وبعد هذه الندوة التي قرر الدكتور « حسين نصار » ضحم ابحاتها في كتاب نصحدره جامعة الفاهرة ، اقيم بالمكنبة المركزيه بالجامعة معرض لكتب طه حسين المختلفة والتي صدرت في اللغات الأخرى •

كما افنتح بقصر المانسترلى بالمنيل تحت اشراف « عباس سهدى » نفيب النسكيليين الأسبق معرض يضم اللوحات والتماثيل والاعمال الفنية التي اتخذت من طه حسين مادة وموضوعا لها ٠٠

وعرض فيلم « قاهر الظلام » في عرض خاص شاهده المحتفلون بذكري طه حسين السادسة •

وفى الليلة الختامية للمهرجان اقيم بالمسرح القومى حفل ضم المسية شعرية واخرى مسرحية ٠٠

وقد اشترك عدد من الشعراء بقصائدهم التى القوها بانفسهم وهى فى معظمها تتحدث عن طه حسسين كظاهرة وحقيقة ١٠ أما المسرحية فتحمل هذا الاسم « العمر قضية » وهى مسرحية تسجيلية كتبها الدكتور « سمير سرحان » والدكتور « محمد عنانى » واخرجها « فهمى الخولى » وقام بالتمثيل هواة المسرح بجامعة القاهرة ٠

```
۱۷
(م۲ _ الانسال کلمة)
```

وقد اعتمد الكاتبان على « ايام » طه حسين بصفة خاصة فى تصوير حياته ومواقفه كما اعتمدا على مؤلفاته الأخرى فى تاكيد تأثيره على الحياة الثقافية فى مصر وفى الوطن العربى ، ثم رجعا الى التاريخ المعاصر ليجسدا معارك طه حسين الفكرية والسياسية .

وجاء العرض شريحة حية من حياة العميد وادبه وفكره ٠٠ وفي هذا الاطار التسجيلي الذي لا يخلو من رأى ورجهة نظر تسول المخرح النص بناولا فنيا رغم الامكانات الضسحيفة في الديكورات والملابس والعناصر التمثيلية المحدودة ١٠ هاستطاع أن يشكل المكان الواحد بايحاءات بسيطة ومتنوعة ، لينقلنا من مكان الى تخسر بسمولة ويسسر ١٠ وكان أهم ما قدمه لنا في هذا العسرض اكتشافه لعدد من المواهب الجامعية التي تستطيع أذا أرادت أن تحترف التمثيل أن تشق طريقها وسط الزحام حتى تصل الى الصفوف تحترف التمثيل أن تشق طريقها وسط الزحام حتى تصل الى الصفوف المتعدمة ١٠ « نظيمة ماجد » التي أدت دورى الراوية ومي ، فكانت شعاعا من النور الفياض والحركة المتدفقة والتعبير البكر الصادق و « منى ابراهيم » التي أدت دورى الرواية وسوزان ، فوازنت بدقة بالغة بين أسلوب المسرح التسجيلي في عرض الأحداث دون تدخل وأسلوب المسرح الدرامي فصورت شخصية زوج العميد بأحاسيس صادقة وعاطفة فياضة ٠٠

#### د ٠ هيكل ٠٠ وجمعيته الثقافية

آن تتكون جمعية ثفاهية جديدة بعد آن توقفت ظاهرة تكوبن الجمعيات وآن تبدأ نشاطها بهذه البداية الطيبة وهى اقامة حفل أو احتفال أدبى نقابى رسمى على مستوى رفيع تخليدا لذكرى المرائد المهكر الصحفى الدكتور محمد حسين هيكل الذى تحمل الجمعية اسمه في مناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على رحيله في ونت تقلص فيه أوكاد نشاط الجمعيات الأخرى المكونة بالفعل يعد حدثا كبيرا وجليلا في حياتنا الثقافية اليوم ...

هذا الحدث الثقاف الكبير والجليل قادر ولاشك على تجديد النيار وتحريك المناخ وجلب نسعة أو نسعات كفيلة بخلق جو من الحيوية واليقظة والنهضة المفتقدة منذ وقت طويل ٠٠ طويل ٠٠٠

فالى جانب احياء ذكرى الدكتور هيكل والعمل على احياء ذكرى عدد كبير من الرواد الاوائل تعد « الجمعية » برنامجا حافلا على مدار العام يتضمن ندوة أو محاضرة شهرية لمناقشة الانتاج الأدبى – رواية أو مسرحية أو ديوان أو مجموعة قصصية أو دراسة – والظواهر والقضايا التقافية فضللا عن المسابقة المسنوية ذات الجوائز المادية والأدبية التى تتناول فى كل عام جانبا من جرانب الدكتور هيكل المتعددة والمتنوعة والسعى الجاد لنشر الأبحاث التى ترقى الى المستوى الجيد اللائق ، فى المجالات المتضصصة أو فى كتب تصدرها الجمعية على نفقتها الخاصة • فقد رصدت « أسرة المفكر الراحل « مبلغا سنويا بالاضافة الى ريع كتبه للانفاق على اغراض الجمعية الثقافية •

ولاشك أن انتخاب مجلس أدارة للجمعية من الطاقات المبدعة الرصينة والشابة يراسه شيخ الصحفيين الأستاذ حافظ محمود أبن الدكتور هيكل الروحى وتلميذه البار لمؤشر مبشر بعطاء سخى وجهد وفير وفكر واع من شأنه فتح أفاق جديدة نرنو اليها جميعا وتحقيق اهداف سامية نتطلع اليها بشوق وحماس ...

ولعل المجر الصغير الذي يحرك ولو جزء من المياه الراكدة يحسبح دافعا للاحجار الصلدة الأخرى للمشساركة في اذابة الجليد وجريان الماء عذبا رقراقا ·

وهذا ما حدث بالفعل في اليوم الذي أعلنت فيه الجمعية عن احتفالها الكبير فقد قررت كلية الاعلام ورابطة الأدب الحديث وكرمة ابن هانيء والنادي الثقافي المصرى وجامعة المنصورة وقصر ثقافة المنصورة اقامة ندوات وأمسيات وحلقات دراسية تتناول جميعا شخصية الدكتور هيكل وفكره مشاركة منها تكثيفا وتعميقا كذلك ساهم « التليفزيون » و « الاذاعة » بالعديد من برامجهما •

كما ساهمت الصحف والمجلات بالكثير من الاخبار والمقالات والقصائد واهم من هذا كله أن تلامذة ومحبى الشاعر الكبير « عزين أباظة ، فكروا بالفعل في تكوين جمعية ثقافية تحمل اسم الشاعر الراحل تبدأ نشاطها بالاحتفال بالذكرى العاشرة لرحيله •

اليست هذه الفكرة ثمرة سريعة وان كانت تنتظر الاقتطاف شانها شان ثمار أو أفكار أخرى ستفرج حتما وقريبا الى دائرة الضوء والنور •

#### الحكيم ٠٠ في ميلاده الخامس والثمانين

في التاسع من اكتربر عام ١٩٨٣ بلغ شيخ مفكرينا وأدبائنا « توفيق الحكيم » عامه الخامس والثمانين ٠٠ وبرغم اشستهاره بالبخل الشديد ، الا أن أسرته كانت تتمتع بشيء من الثراء والكرم، فقد ولد في ظل تلك الأسرة الثرية الكريمة بالاسكندرية في التاسع من اكتربر عام ١٩٧٨ ، وحصل على ليسسانس الحقوق عام ١٩٧٤ وانخرط في السلك القضائي مثل والده المستشار المرموق ٠٠

ولكن الحكيم البخيل الأديب الفنان ، آثر أن يختاف عن أسرته في كل شيء ، فاشترك في الحركة الوطنية بالتظاهر مع الطلبة وشارك في الحركة الفنية بكتابة مسرحيات تهاجم الانجليز وأشهرها مسرحية « الضيف الثقيل » كما ساهم في الحركة الاجتماعية الآخذة في التغير بمسرحيات تعالج مشكلات المراة الجديدة مثل « المراة الجديدة » و « جنسنا اللطيف » و « الخروج من الجنة » • • •

والواقع أن والده أراد أن يبعده عن كل هذه التيسارات سالفاسدة من وجهة نظره سقارسله على نفقته الخاصة الى باريس للحصول على الدكتوراه ، ولكنه ساعده فى الحقيقة على التواجد فى الجو الفنى الذى كان يحلم به ، وهكذا عاش الحكيم وعايش المسرح والمسرحيين دون أن يذهب الى الجامعة أو يختلط بالجامعيين ولى مرة واحدة وعاد بعد ثلاث سنوات ليعمل سرغما عنه سوكيلا للنائب العام بالمحاكم المختلطة ، ثم ترك النيابة وعمل بوزارة المعارف العمومية فوزارة الشسئون الاجتماعية فمديرا لدار الكتب فمندوبا مقيما لمصر باليونسكى بباريس مرة اخرى ٠٠ وعندما عاد الى مصر

هذه المرة ترك العمل والوظيفة نهائيا ليستقر بجريدة الاهرام كاتبا متفرغا ورئيسا فخريا لمجلس الادارة •

قى هذه الفترة المليئة بالتنقل والعمل والحركة كتب الحكيم أهم وأخصب انتاجه من رواية ومسرحية ومذكرات ودراسسات فكتب يوميات نائب فى الارياف ٠٠ وذكريات فى الفن والعدالة ٠٠ وعصفور من الشرق ٠٠ وزهرة العمر ٠٠ وأهل الكهف ٠٠ وعودة الروح ٠٠ ثم أخذت المطبعة تتلقى انتساجه وأخذ القراء يتلقفون هذا الانتاح وأبرزه : السلطان الحائر ٠٠ والصفقة ٠٠ والورطة ٠٠ وشمس النهار ٠٠ والطعام لكل فم ٠٠ وياطالع الشجرة ٠٠ وتحت شمس الفكر ٠٠ وشجرة الحكم ٠٠ وسجن العمر ، حتى وصل مجموع انتاجه الى ما يعادل سنوات عمره ٠٠ وهى ظاهرة لم تحدث الا بالنسبة للعقاد وأنيس منصور - كمثالين بارزين - وعدد قليل آخر من الكتاب والمفكرين ٠

لا يصبح غريبا بعد هذا ، أن يؤثر توفيق الحكيم في كتاب جيله والأجيال التالية ، ليس في مصر وحدها ، ولكن في الوطن العربي على أفل تقدير ، وأن لم يكن قد تأثر به كتاب في الشرق والعرب ، خاصة بعد أن ترجمت معظم مؤلفاته إلى العديد من اللغات في مقدمتها الفرنسية والانجليزية والايطالية والروسية والاسسبانية واليونانية والألمانية ، بل وعرضت بعض مسرحياته على مسارح العديد من دول العالم الشيء الذي لم يحظ به كاتب عربي آخر ، بل أي كاتب من العالم الثالث أجمع ٠٠

وعلى المرغم من كل هذا ، وعلى المرغم من صدور عشرات الكتب عن حياة الحكيم وطرائفه وأحاديثه ومسرحه وفكره ، وعلى الرغم أيضا من فوزه بأعلى الجوائز وحصوله على أرفع الأوسمة وتمتعه بتقدير الرؤساء والكتاب والقراء ليس في مصر وحدها ، ولا

فى الوطن العربى باسسسره ولكن فى العالم اجمع ، الا أن « الجائزة المغرضة » المعروفة باسم « نوبل » تعمدت الا تشرف بوضع اسم « الحكيم » فى قائمة الفائزين بها على مر السنين · ·

الامر الذى لا يضدره ولا يرفع من شابه في الوقت نفسه ٠٠

فقدره ومقدرته محفورتان في ضمائرنا كما ستحفران في سجل التاريخ ٠٠٠

#### السياعي ٠٠ والملاص بالحب

کان ـ ولایزال ـ مسرحنا المصری یعانی من ازمة حادة ٠٠ وکنت ـ ولا ازال ـ انتقده بشدة مستهدفا ، بجهدی المتواضع الی جانب قلة من المتحمسین المخلصین الخالصین ، تقویمه وترشیده ٠٠ وکان ـ ولایزال ـ المسرحیون والمسئولون عن المسرح یغضــبون لکمانی وببالغون فی غضبهم الی حد الخصام ـ ولدرجة العراك ٠

وعندما تولى « يرسمف السباعي - مهام وزارة الثقافة والاعلام دس له المغرضون واخذوا يعمقون الفجوة بينه وبيني رغم صلتى الضعيفة به ، فلم اكن بغير عمد او سبب من المقربين اليه ٠٠ الي أن دعاني شاعرنا الصديق « صلاح عبد الصبور » للقائه وتفويت الفرصة على الموتورين ٠٠ وذهبت اليه حاملا عددا من الأسئلة المباشرة حول « أزمة المسرح » فاستقبلني بوجه بشوش خال من أية ملامح للضيق أو التبرم على عكس ماتوقعت ٠٠ وحدد لي موعدا آخر للرد على استلتى الجريئة - كما وصعفها - ولكن الظروف الخارجة عن ارادتنا شاءت الايتم هذا اللقاء حتى تركه للوزارة ٠٠ وتشاء الظروف مرة الخرى أن التقى به صدفة في « مصعد الاهرام » بعد غترة من توليه رئاسة مجلس ادارته ورئاسة تحريره ، فيدعوني بروح الفارس الى مكتبه ليسالني بلا مقدمات سؤالا محددا « انت شيوعى ؟ » فأجيبه بلا تردد اجابة قاطعة « لا » ٠٠ وعلى الفور طلب منى أن أواصل الكتابة في النقد ولكنه طلب منى أيضا الا أكتب عن شيء مسرحية كانت أو كتابا أو شخصا الا اذا احببته حتى لا يتحول النقد الى تجريح وحتى لا أفقد حب الآخرين أو تفاديا للعداوات على أقل تقدير ٠٠ واتفقنا على هذا المبدا ٠٠ وبعد رحيل الديبنا الفارس وفارسنا الأديب واستشهاده فوق ساحة الحب في يوم المولد النبوى الشهدريف حدايل طهارة النفس وصدق الايمان علم اجد صعوبة في العثور على الاجابة التي لم ترحل فهي قائمة وباقية في كل كتاباته وكل كلماته وخاصهة فيما كتب للمسرح ٠٠ في « أم رتيبة ، سنة ١٩٥١ ، في « وراء الستار » سنة ١٩٦٢ ، في « جمعية قتل الزوجات » سنة ١٩٦٥ ، في « اقوى من الزمن » سنة ١٩٧١ ، في « المعر لحظة » و « الحرب والسلام » سنة ١٩٧٤ ، ففيها جميعا يؤكد ان الخلاص في الحب وللحب واللحب وبالحب . • •

وهو اذ يعنون كتابه الأخير بهذا العنوان الخلاق « مصر المشكلة والحل » ، انما يعلمنا أيضا أن « الحب هو المشكلة وهو الحل » • • على الرغم من أن الحب معه والحب له لم يكن مشكلة على الاطلاق • • فقد عاش « يوسف السباعي » بالحب واستشهد من أجل الحب • •

#### ثروت أباظة ٠٠ الانسان والالتزام

ثروت أباظة الانسان قبل الأديب ٠٠ والأديب قبل الكاتب ٠٠ والكاتب قبل المسئول ٠٠ والمسئول قبل السياسي ٠٠

بهذا الترتيب تتضع معالم شمصية الرجل ، الذي هاجمه الكثيرون عن غير حق ، واتهمه الكثيرون بالباطل ٠٠ وفي المقابل دافع عنه الكثيرون بشيء من المبالغة وامتدحه الكثيرون بقدر من المغالاة ٠٠

وهكذا لم يجد من ينصفه ان سلبا او ايجابا ، فلم يوضع ى مكانه ولم ينل مكانته ، بغض النظر عن كتبه التى ارتفع توزيعها وقدمت فى الاذاعة والتليفزيون والسينما ويغض النظر عن الكتب التى صدرت عنه وعن أعماله ، وبغض النظر عن جائزتى الدولة التشجيعية والتقديرية اللتين حصل عليهما فى عهدين سياسيين مختلفين ، وبغض النظر عن الحملات والاحتفالات التى اقيمت تكريما له فى العديد من المناسبات ٠٠

ولا أدعى أنى منصفه أو مقدره حق قدره ، ولو بالايجاب ، لانى لن أكون ذلك المتحدث بالسلب ، وخاصة بعد أن عرفته عن قرب ، وتعاملت معه فى العمل ، وشاركته أفراحه وشاركنى أتراحى ٠٠

ومن هنا أبدأ بانسانيته التي يعرفها ويقيد منها أعداؤه قبل أصدقائه ، فهو ذلك الكريم عن سخاء لا عن ثراء ، وهو ذلك المعين عن ود لا عن أسر وهو ذلك المجامل عن تعاطف لا عن عطف ، وهو ذلك المساند عن حب لا عن كبر ٠٠ سواء كان ذلك على المستوى الشميخصى أو على مستوى الخدمة العامة أو الخصدمات المهنية والفتوية ، في الجمعية العمومية لمؤسسة الاهرام وعلى رأس مجلس اتصاد الكتاب ونادى القصة كاملة حية ٠٠

اما الأديب ثروت أباظه فهو الروائى الذى قدم أعمالا تتميز بالتجديد والتجدد وهو وان كان يكن كل التقدير والاعزاز للرائد الكبير نجيب محفوظ، واضعا اياه فى مكانة الاستاذ، الا أنه لم ينقل عنه أو يقلده أو يسبير فى اتجاهه أو يسبح فى تياره كما أنه لا يعارضه أو يتاقضه بالضرورة، وانما قد خط لأدبه قناة اقليمية خالصــة يحاول من خلالها أن يستصلح أرض الرواية العربية الجرداء وان يررع فيها نباتا أصيلا لا نباتا شيطانيا أو دخيلا ٠٠ وهو اذ يستخدم الرمز الموحى والمعادل المرضوعى، انما يستعين بهما على المحظور والمحاذير لكى يعبر عن الواقع كشفا عن الحقيقة وصولا الى استعادة الحق والخير والحرية ٠٠

هكذا كتب «شيء من الخوف» و « هارب من الأيام » و «اقاء هناك » و «خيوط السماء » ٠٠٠

ومن أجل هذا ظل يدافع عن ثلاثيته المجيدة « الحق والخير والحرية » في كتاباته الصحفية ، وبتلك الحدة التي تكشف عن غيرته وحرصه وايمانه بما يكتب ، ليس ركوبا لموجة أو تقربا لسلطان أو بوقا لحاكم ، رغبة في مال أو منصب أو جاه ، بدليل أنه ظل الى وقت قريب بلا وظيفة أو عمل غير وظيفة الكاتب وعمله ، وبدليل أنه هاجم الحاكم في أوح مجده وامتدح حاكم أخر بعد موته ٠٠

وعندما اسندت اليه مسئولية العمل الصحفى من قبل الدولة في مجلة رسعية ثم في جريدة شبه رسمية ، ظل ملتزما بمبادئه وآرائه، صادفت هذه المبادىء وتلك الآراء هوى السلطة أو لم تصلدف هواها ٠٠

ولعل ثروت آباظة هو الذى أضفى \_ وربما دون أن يقصد أو يتعمد \_ بعدا جديدا ومذاقا خاصا لفكرة الالتزام أو قضية الالتزام ، بعد أن أستأثر بها اليسار دون غيره من التيارات الأخرى ٠٠ فهو بالمعنى العكسى أو المغاير ، ملتزم كل الالتزام ، متمسك به ، متربع على قمته ، لا يهادن ولا يجادل ولا يحاور ولا يلين ٠٠

من هذا المنطلق دخل ثروت أباظة دنيا السياسة ، وأن كانت جذوره وأصوله قد لعبت ولاتزال تلعب دورا هاما مؤثرا وفعالا من مقاعد الوزارات المختلفة والمجالس النيابية المتعددة والمنابر الشرعية المتنوعة ، فوالده كان وزيرا للمواصلات وأبن عمه وزير الكهرباء ، أما هو فوكيل مجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للصحافة ٠٠

ثم ، هل قاربت أو اقتربت من الانصاف ، انصاف الرجل بغير تملق أو رياء ، بعيدا عن الافتعال والانفعال ؟

## انيس منصور ١٠ كانت له أيام

باسلوب شيق رشيق ، عذب رقيق ، ساحر دقيق ٠٠ وبلغة ساسة جميلة ، سهلة بليغة ، عالية رفيعة ٠٠ بعبارات أخاذة وكلمات براقة ومعانى نافذة ٠٠ صماغ « انيس منصور » كتابه الضغم العميق « ف صالون العقاد ، كانت لنا أيام » ٠

والكتاب ( ٧٠٠ صفحة من القطع الكبير و ١٥٥ صحورة فوتوغرافية وزيتية ) ليس دراسة ولا قصة ولا رحلة ولا مسرحية ، وانما هو سيرة حياة جيل باكمله ، عاش فيه وعايشحه انيس منصور ٠٠٠

ولأنه فيلسوف واديب وكاتب ، اتخذت كل كتاباته هذا الطابع المميز والمتميز ٠٠ فالقصة عنده فلسفة ، والفلسفة عنده رواية ، والرواية عنده أدب ، والأدب عنده مقالة والمقالة عنده فكرة ، والفكرة عنده رحلة ، والرحلة عنده دراسة ، والدراسية عنده سياسة والسياسة عنده والرام عنده موقف وسيرة وحياة ٠٠

وهكذا اصبح انيس منصور موسوعى الكتابة لأنه دائما موسوعى الكتابة لأنه دائما موسوعى القراءة ، يتمتع بذاكرة الكترونية سلمحية وبصدية ، ويستمتع بذكاء فكرى واجتماعى على المستويين الجاد والترفيهى ثم هو يمتع مستمعيه ومشاهديه باحاديثه الفياضة الطريفة كما يشبع قرائه من خلال الصحف والمجلات والكتب بكتاباته الدسمة والخفيفة معا ٠٠

و «صالون العقاد» هو اللكتاب الواحد والخمسين في حياة أنيس منصور ٠٠ وقد عرف أكثر ما عرف من خلال كتب الرحلات ( ٨ كتب )

أبرزها: حول العالم في ٢٠٠ يوم (١٣ طبعة) وبلاد الشخلق الشوغريب في بلاد غريبة ٠٠ كما عرف من خلال دراساته التي سبق نشرها بالصحف والمجلات (٢٠ كتابا) أبرزها: وحدى مع الآخرين وعذاب كل يوم ويسقط الحائط الرابع وكرسي على الشمال وقالوا (٢ طبعات) ووداعا آيها الملل والذين هبطوا من السماء (١ طبعات) ومن آول نظرة ٠٠ ثم عرف من خلال مسرحياته (٥ كتب) أبرزها: الاحياء المجاورة وحلمك ياشيخ علام ومين قتل مين وجمعية كل واشكر ٠٠ ومن خلال ترجماته (١٠ كتب) أبرزها: الامبراطور جونز وبعد السقوط وهي وعشاقها ٠٠ ومن خلال قصصه (٢ كتب) أبرزها: بقايا كل شيء وعزيزي فلان ٠٠

الأول في الطريق الى الصدور بعد فهو الشعر ، وديوانه الأول في الطريق الى الصدور ٠٠

هذا الجانب الشعرى الذى ظل مختفيا حتى قارب أنيس منصرر عامه الستين واقترب منه ، لعله هو الجانب الاكثر تعبيرا عنه ٠٠ ذلك المجهول ٠٠ فبرغم الفلسفة الجافة وان استطاع أن يتخلص ويخلصها من جفافها ، وبرغم رئاسته المجهدة وأن تمكن من الهروب منها وبها إلى القراءة مع الساعات الأولى من نهار كل يوم ، وبرغم مسئولياته المجسيمة وأن اراحه الله منها على غير رضى منه ، ظل السعر عنده ومن عنده هو الملاذ وهو الخلاص ، راحة كل يوم من عذاب طول اليوم ٠٠

ولم يكن « صالون العقاد » هنا ، الا مناسبة للحديث عن اكثر رواده وخلصائه حبا ووقاء ، أنيس منصور •

#### غيد الصيور ٠٠ فارس احلامنا الجديدة

رحلت مبكرا وكنا نظن أننا الراحلون قبلك ٠٠ ققد كنت المثل وكنت المران ، وكنت الأمل ، كنت الملاذ وكنت الخلاص ، كنت المرفأ وكنت الربان ، كنت الفارس القديم وكنت الفارس الجديد ٠٠ ولكنك تخليت عنا فجاة ، كما تخليت فجأة عن نجمك الآخذ في الارتفاع ومجدك الضارب في الأعماق ، في وقت نحن فيه والشعر ، في مسيس الحاجة اليك : نصيرا وناصرا ، وجسرا صلبا ومعهدا للصلة والتواصل بيننا ، نحن المثقفين من جيلك والاجيال التالية ، بكل ما فينا من حساسية مفرطة تعترينا الى حد المرض ، وبكل ما بداخلنا من قلق وتوتر ، فكنت الحصن الحصين والحارس الأمين ، الأب ، والأخ والصديق والزميل ، تهدىء من روعنا بهدونك ، وتطيب خواطرنا بسماحتك ، وتتلقفنا ببشاشتك ، تلبى طلباتنا ومتطلباتنا بغير كلل أو ملل ،

لاذا اذن ضاق صدرك وذبح ، واحتقن دمك واحترق ، وجرح كبرياؤك وطعن ، والتاع فؤادك واعتصر ، وتوقف نبضك وسلكت ونزف قلبك وصعت ، أمام بجاحة الموتورين المنهزمين الفاشللين المهاريين ، انت الصلب الصلد ، الصامد الصامت ، القانع المقنع ، النجم اللامع ، الحقيقة والحق ؟

هل نطلب لهم - ونحن نودعك الى الخلد بقلوب ممزقة مؤمنة - الرحمة والعقو ، لعلهم يندمون ، في وقت لا ينفع فيه المندم ١٩

وتهدا الانفعالة ولكنها لا ثخبو ، فصلاح عبد الصبور باق كانسان وكذكرى وصلاح عبد الصبور باق كشاعر وككاتب مسرحى ، وصلاح عبد الصبور باق كمسئول لعب دورا بارزا وملموسا في حياة المثقفين وعلاقتهم بالأجهزة الرسمية ، سواء في المجلس الأعلى للثقافة او في الهيئة العامة للكتاب ٠٠

صحيح ان صلاح عبد الصبور ، رحل وهو فى قمة المضوبة والعملاء ، فكان يمكنه أن يقدم للشعر وللمسرح الكثير والكثير جدا . ولكن الصحيح أيضا أن ما قدمه من شعر ومن مسرح يكفى أكثر من شاعر وأكثر من كاتب لكى يسجلوا فى تاريخ الشعر والمسرح . علامات مضيئة لمذاهب جديدة ومدارس حديثة ٠٠ فمنذ الديوان الاول « الناس فى بلادى » مرورا بديوانى « أقول لكم » و « احلام الفارس القديم » وانتهاء بديوانى « الابحار فى الذاكرة » و « شجر الليل » وهو يقود حركة الشعر الحر الجديد ، قيادة واعية ، لا تنفرد بالمغرور والانانية والخوف من المنافسة ، بل تجمع حولها الطاقات الإبداعية المواكبة والبراعم الشابة الطالمة ، فى تجمع شعرى يبنى ولا يهدم ، يعمق ولا يسطح ، يقوى ولا يفتت ٠٠ ولانه آحب الجميع ، وكان جديرا حقا بامارته ، رغما عن أصــوات الحقد والكراهية والتحرب والتحزب والتحذب ، الغاشعة ، والتحزب والتحذب والكراهية والتحرب والتحزب والتحذب ، رغما عن أصــوات الحقد والكراهية والتحرب والتحزب والتحذب ، الغاشعة ٠٠

فمنذ المسرحية الأولى « مأساة الحلاج » مرورا بمسرحيتى « بعد أن يموت الملك » أو « ليلى والمجنون » وانتهاء بمسرحيتى « الأميرة تنتظر » و « مسافر ليل » وهو يمد المسرح العربى الحديث بتيار جارف ونبض دافق وفكر متقد ، مشكلا اضافة أدبية وفنية سواء للمسرح الدرامي الشامين ومن حيث الشكل ، فكما جاء بأفكار وموضوعات وشخصيات جديدة ، جاء محررا للشهر من عاموده وقوافيه

واغراضه ليصبح ملائما للموار والمركة ، سواء جاء الحوار على هيئة مونولوج أو ديالوج ، وسواء جاءت الحركة فردية أو ثنائية أو جماعية ، في موقع واحد أو أكثر وفي زمن محدد أو متعدد ٠٠

هاذا تناولنا مسرحياته الطويلة او مسرحياته القصيرة ، وجدنا انها تتفق جميعا في ملامح اساسية ابرزها « الرمزية » الني تمتد الى « التعبيرية » وقد تصل الى « السيريالية » دون ان يعنى ذلك انها تحلق بالضرورة في عوالم الخيال مبتعدة عن ارض الوافع واحدات الوافع ٠٠ فالحلاج قطعة من التاريخ الصوفي وليلى ومجنونها سريحة من الأدب العربي ، اذا سلمنا بأن الملك والأميرة والمسافر شخصيات خيالية نسبح في عالم الرمز ٠٠ علما بأن الحدث الرئيسي في كل مسرحية والذي تدور في فلكه الأحداث الفرعية ، انما ينصب على الوافع المعاصر المعايس ليعبر عنه ويلقى الضوء عليه ويكشف جوانب منه بطريقة التلميح والاستقاط والاستحداف ، تارة بالاستشراف وتارة بالتحذير وتارة بالتوقع وتارة بالتقرير وتارة بالتنديد وتارة بالتحذير وتارة بالتعديد وتارة بالتنديد وتارة بالتحذير وتارة بالتعديد وتارة بالتحذير وتارة بالتعديد وتارة بالتعديد وتارة بالتعديد وتارة بالتحذير وتارة بالتعديد وتارة بالتحذير وتارة بالتعديد وت

ومن هنا يمكن القول بان « مسرح صلاح عبد الصبور ، انما هو مسرح فكرى فى المقام الأولى ، اجتماعى بالدرجة الأولى ، وسياسى فى هدفه النهائى ٠٠ وآبرز دليل على ذلك مسرحيته « ليلى والمجنون، التى كانت تعبر عن النكسة وتتنبأ بالمستقبل تحذيرا وتقريرا ٠٠ وليس ادل على ذلك من تقديم كل مسرحياته على خشبة المسرح المصرى ، بعد صدورها فى طبعات متميزة ، وتقديم معظم هذه المسرحيات على خشبات المسارح العربية المختلفة وصدورها ايضا فى طبعات جديدة ، ثم ترجمة أغلب هذه المسرحيات الى عدد من اللغات الأجنبية مثل الفرنسية والانجليزية واليوغوسسلافية والروسية والايطالية وتقديم عسدد منها على مسارح باريس ولندن وموسكو وبلجراد ورومسا ونيودلهى وامستردام ووارسو ٠٠ ولاشك أن رحيل الشاعر الكاتب

الفنان « صلاح عبد الصبور » فجأة ومبكرا ٠٠ وهو فى عز العطاء وقمة المنح وذروة الانفعال ـ سيزيد من الاهتمام باعادة طبع أعماله وترجمتها وتقديمها على خشبة المسرح ، ليس المصرى فقط ، وليس العربى فحسب ، ولكن العالمي أيضا وكذلك ٠٠

تحية لروحه الطاهرة وذكراه العطرة ، اعترافا بالفضيل والتفوق والقدرة والجميل · ·

#### بغلبكى ٠٠ لتحترق في قلب بيروث

بعد ان هدأت الحركة الثقافية والفنية في أعقاب حقبة زمنية شهدتها بيروت حافلة وخصبة وسخية في الادب والسعر والمسرح ، بدات حالات الاسترخاء تسود ه شارع الحمراء » بمقاهيه الحديثة وقد امتلأت بالادباء والشعراء والفنانين فضلا عن رجال الاعلام من منيعين وصحفيين وفي ركن داخصل أحصد المقاهسي الشمسهيرة التقيت بصاحبة « آنا آحيا » و « الالهة المسوخة » و « سفينة حنان الى القمر » الكاتبة اللبنانية الطموحة والتحررة « ليلي بعلبكي » التي درست الآداب الشرقية بالجامعة اليسوعية ببيروت وحصلت على دبلوم فيها من السوربون تحت اشراف المستشرق الكبير « جاك على دبلوه فيها من السوربون تحت اشراف المستشرق الكبير « جاك

اما المجموعة الثالثة فقد صحبتها احداث غيرت مجرى حياة الكاتبة كما غيرت ادبها لونا ومذاقا وأسلوبا ٠٠ فما أن ظهرت «سفينة حنان الى القمر » حتى صادرها المدعى العام اللبنانى بدعوى الاساءة الى الاخلاق العامة لما فيها من اباحية خاصة بعلافة الرجل والمرأة وبالحب ٠٠ وحوكمت « الفتاة » ولكنها برئت في الوقت الذي افرج فيه عن الكتاب المصادر ٠٠

هذه الاحداث وقعت عام ١٩٦٤ عام الحزن والسام بالنسبة للكاتبة ، وهو أيضا عام زواجها ٠٠ وشارك الثلاثة ، الحزن والسام والزواج في اعاقتها عن الكتابة وابعادها طوال السنوات الثماني التالية عن الحياة الثقافية بعد أن عملت فترة قصييرة بمجلة « الاسبوع العربي » اللبنانية ٠٠

أقول « لملى معليكي » عن « الزواج » أنه شر لابد منه لانجاب الأطفال فهي تحب الأطفال ، رغم ان الأمومة تجربة قاسية وعائق قوى في وجه الابداع ، ولان الفتاة الشرقية لا يمكن أن تكون أما بدون زواج فانها تدفع ثمن الامومة بالزواج أو تدفع ثمن عدم الزواج ، الا أن الزواج الحر أو غير الرسمي ليس حلا على الاطلاق ٠٠ والمرأة ف كل هذا هي ضحية الطبيعة ، وخاصة اذا كانت مبدعة ٠٠ عاشهر الحمل والولادة والنقاهة فضلاعن ساعات العمل اليومية المخصصة للبيت والاطفال ، عوائق لا يتحملها الرجل ٠٠ وعن هذه التجربة ، تجربة الزواج ، كتبن « ليلي بعلبكي » رواية تســجيلية بعنوان « يوميات امراة ممددة على ظهرها » ٠٠ وهي اول رواية لها بعد مجموعاتها القصيصية الثلاث وأول عمل تعود به الى الحياة الثقافية بعد شمانى سمسنوات من المحزن والسام والزواج ٠٠ كانت « ليلى بعلبكى ، في حاجة الى تجربة جديدة وكانت تنتظر حتى تختمـــر التجربة فى حياتها وعلى قلمها لتقف منها موقف الشاعر المتأمل والمتنبىء ٠ لا موقف الروائي الراوى أو الكاتب المعلق ٠٠ فكتبت قصة قصيرة نشرتها في « ملحق النهار » بعنوان « رصاحمة ٠٠ رصاصتان · · ثلاث ، اثارت جدلا طویلا وتفسیرات مختلفة ترکزت حول معنيين محددين اولهما القتل وتانيهما الانتحار • والواقع انها كانت تعنى « الثورة ، ٠٠ كما كانت تدعو الى الانتظار حتى يستنشق الوطن العربي رحيق الحرية فيسمح للكاتب بأن ينقد وينتقد معا عن نفسه وعن الأوضاع من حوله ٠٠ غير أن « نكسة ٦٧ » التي جاءت مفاجئة وعاصفة ومروعة خيبت الآمال واصابت الجميع بصسدمة ذهول وانطواء

وعندما انتهت «ليلى بعلبكى » من كتابة روايتها « امرأة معددة على ظهرها » عام ١٩٧١ ، لم تجد من ينشرها الا بشروط اعتادت هى أن ترفضها ، ولهذا قررت أن تنشرها على نفقتها الخاصة رغم انها تكره هذا الاسلوب بالنسبة للكاتب ، كما تكره أسلوب الاستغلال

بالنسبة للناشر ٠٠ فمعظم الناشرين الآن يتاجرون فى النكسية ويزايدون بها كما يتاجرون فى الرفض، رفض المبادرة ورفض السلام، تحت شعار ، « السياسة ، فالشعر سياسة والقصة سياسة والرواية سياسة والمسرح سياسة والفكر سياسة وكل شيء سياسة فى سياسة .

وانقطع الحوار

## ببتی ۰۰ مستشرقة فی باریس

الدكتورة « اوديت بيتى » واحدة من المستشرقات اللاتى اهتممن بالأدب العربى والمصرى بصفة خاصة • • وهى الأستاذة المساعدة للمستشرق والمفكر الكبير « جاك بيرك » وقد تخصصت فى الدراسات اللغوية وابرزها « علم اللغة » فطبقت نظريات هذا العلم الحديث على « ايام » طه حسين ، كما اصدرت دراسة اجتماعية ونفسية عن مدينة « الاغواط » الجزائرية •

والغريب والطريف معا أن الدكتورة «أوديت بيتى » مصرية الأصل والمولد ، درست بمدارس الليسية المصرية ، ثم رحلت الي باريس لتستكمل دراستها وتستقر بها ٠٠ ولعل هذا هو سر اهتمامها بالأدب المصرى ٠٠

ودار بيننا هذا الحوار:

ـ ماهى أصول علم اللغة وكيف نتذوق هذا العلم ؟

هو علم معاصر يدرس في اقسام عديدة مثل قسم الأصحوات وقسم النحو وقسم المعانى وقد اثر هذا العلم على جميع العلوم الانسانية الأخرى وبصفة خاصة على النقد الأدبى واهم من التذوق، معرفة لماذا نتذوق ؟ هنالك فن ناتج عن اختيار الكلمات والتنسيق بينها ومثلما فعل طه حسين في أعماله الأدبية و « الايام » بشكل بارز ومحدد وهذا العلم يساعد بالتأكيد على تحليل الأدب ونقده علميا الى جانب القواعد الأدبية المعروفة والمستخدمة سلفا ومعدد علميا الى جانب القواعد الأدبية المعروفة والمستخدمة سلفا وقدم

\_ هل قمت بتجربة دراسة نص بالعامية من خلال أصول علم اللغة ؟

ف بداية أبحاثى عن علم اللغة العربية ، اجريت مقارنة بين اللهجة المصرية واللهجة الفرنسية فى الأصسوات ، فوجدت أن اللغة العربية لغة « حلقية » أى تتعلق بالحلق ، أما اللغة الفرنسية فهى لغة « لسانية » ان صح هذا التعبير ، لانها تتعلق باللسان مباشرة • ولهذا يصعب تعليم اللغة العربية للفرنسيين وان كان العكس غير صحيح ، فمن السهل أن يتعلم العرب اللغة الفرنسية • •

ــ هل يوجد مســـتشرقون آخرون يدرسون اللهجات المحلية العربية ؟

هنااك بعض المستشرقين وعدد من الابحاث ٠٠ وقد تذكرت الآن انى أجريت بحثا عن قبيلة جزائرية اسمها « المرازق » ٠٠

لم أسمع هذا التعبير ، رغم أهمية دور العرب الذين ينقلون الأعمال الغربية منلغاتها الأصلية كالفرنسية والانجليزية والايطالية والاسبانية والالمانية والروسية مثلا الى اللغة العربية ٠٠ وان كان هناك من يعترض على استشراق المستشرقين ، بدعوى ان الدارسين للغة العربية من غير العرب لا يمكنهم التعمق في أصولها والوقوف على خباياها ٠٠ ولكن من ناحيتنا فنحن نعترف بأن العرب الذين درسوا فيكتور هوجو وفولتير وغيرهم قد تفهموهم جيدا ونقلوا افكارهم بامانة وصاغوا أساليبهم بدقة وحساسية ٠

بل أضيف أن المستشرقين قد لعبوا دورا هاما في نقل الأعمال العربية الى اللغات الأخرى بينما لم يقم العرب انفسهم بمثل هذا الدور ٠٠ ولكن هل استطاع الأدب العربي ، من خلال المستشرقين ، أن يصبح عالميا ؟

الحضارة الاسلامية كان لها دور عالمي في العصور الذهبية ، وينبغي أن يقوم الباحثون بتعريف هذا الدور أولا ، لأن الاسلام أخذ من الحضارات السابقة عليه ولكنه جاء بالجديد للحضارات اللحقة ٠٠

- لم يحصل أديب عربى على جائزة نوبل العالمية حتى الآن ، فبماذا نفسر ذاك ؟

جائزة نوبل العالمية ليست حكما وليست محكما ٠٠ واعتقد ان للأدب العربى والثقافة العربية ، عبقرية خاصة لم يحس بها العالم ، وعلينا ان نعرف الجميع بهذه العبقرية ٠٠

شخصيات غربية

# مالرو ٥٠ وقلبه النابض

« القلب النابض » هو عنوان الكتاب الذى وضعته « سوزان شانتال » في شكل روائى عن حياة الوزير الأديب « اندريه مالرو » · · فهى تركز على قصة حب مالرو وجوزيت كلوتيس التى تشبه كثيرا قصة « روميو وجولييت » أو « انطونيو وكليوباترا » أو « تريستان وايزولدة » · ·

وقد احتفظت المؤلفة بكتابها ثلاثين عاما ولم تنشره الا بعد رحيل « جوزيت » وبعد أن أصبح مالرو وحيدا حتى وهو مع زوجته « كلارا » · · والمؤلفة تتتبع حياة مالرو منذ نضاله في أسبانيا ثم فرنسا في موقعة الالزاس واللورين ثم محاولة اعتقاله ونقله الى المانيا بعد اشتراكه في المقاومة الى جانب فريق المثقفين المحاربين حكما كان يطلق عليهم حـ ثم سبجنه واصابته الى أن وضعت الحرب في نهايتها نهاية لنضال المثقف المحارب اندريه مالرو · · واهمية هذا المزح بين النضال وقصة الحب ، انما هو تأكيد على انسانية مالرو ، فهو لا ينسى حبه وسط المعارك والاحداث : في السبعن ، في الخندق ، في المنفى وفي المستشفى · ·

يقول مالرو في كتابه الشهير « مذكرات مضادة » انى ابحث عن مجهـــول عظيم تدفعنى اليه غــريزتى ٠٠ وفي هذا ياتقى بشاتوبرييان ، فكلاهما شخصية غير عادية أو سوبرمان ، وكلاهما يضع قناعا كرميديا فوق وجه مأساوى يتمزق صاحبه من الوحدة فوق القمة الباردة ٠٠ هذه التراجيديا الانسانية تراها واضحة غي « الوضع الانساني » التي يعرفها مالرو بقوله « ان تكون اكثر من انسان في عالم انساني هروبا من الوضع الانساني ، فلن يكون ذلك الا بمقدرة أو بكل القدرة ٠٠ بارادة القدرة أو ارادة التألم » ومن هنا اعجاب مالرو بالاسكندر الأكبر ، لأنه التعبير المثالي عن ارادة من القدرة ٠٠ ولقد باشر مالرو ارادته من خلال اشتراكه في الحربين الاسبانية والفرنسية ٠٠ تلك الارادة التي تمتد الى الابتكار والابداع والاكتشاف ٠

وفى مواجهة كل هذه الارادة ، ارادة القدرة ، يقف القدر ٠٠ ولكم كان القدر قاسيا على مالرو ٠٠ اعدم أحد أشقائه ، ومات الثانى فى المنفى ، ولقيت جوزيت مصرعها تحت عجلات القطار ، ولقى ولداه مصرعهما معا فى حادث سيارة ٠٠ أما هو فقد مات بالفعل فى المستشفى ولكنه قاوم الموت بعد ان أعلن الاطباء النبا ٠٠

وارادة القدرة أو قدرة الارادة لا تتمثل عند مالرو في مواجهة القدر ومواصلة الحياة فحسب ولكنها تتبلور أكثر في قدرته على الحب رغم كل هذه التحديات ٠٠

ولهذا يعد مالرو واحدا من عظمهاء التاريخ واحد النماذج المثالية النادرة لانسان القرن العشرين ، ليس فقط لأنه « القلب النايض » ولكن لأنه أيضا « نبض هذا العصر » • •

وهكذا يجىء كتاب سوزان شانتال « القلب النابض » صورة حية لحياة مالرو وشخصيته وفكره وقدره وليس فقط سيرة عاطفية لعلاقته بمحبوبته وملهمته جوزيت كلونيس .

والكتاب بعد هذا كله يخرج بشكل جديد فى «اسب السير» حيث تغزل الكاتبة فصول كتابها وكانها رواية فيها من الخيال قدر مافيها من واقع أو وقائع دون خلط أو جفاف .

# بومبيدو ٠٠ مفكرا وناقدا

كان يحب الفن التجريدى والرواية الجديدة لأنهما نتاج مصره ، ولكنه كان يرثى لانحسار الد الكلاسديكى ( اليونانى واللاتينى ) ف دعم الثقافة الحديثة وكان يرجو أن يلعب التليفزيون دورا ثقافيا ويقول: « لا يكفى الانسان أن يكون فيلسوفا حتى يصبح عظيما ولكن الانسان العظيم لابد أن ينمتع بحدس فلسفى » ·

ان الرئيس التاسع عشر لفرنسا ، ورئيس وزرائها لسست سنوات في حكومة ديجول الأخيرة ، حصل على الدكتوراه في الآداب وكانت له اهتمامات فنية ومؤلفات أدبية أهمها ( مختارات من الشعر الفرنسي ) وأحدثها ( انشعر والسياسة ) ٠٠٠

وبومبيدو طراز نادر من الساسة المثقفين الذين لم تحظ غرنسا ولا العالم اجمع الا بعدد قليل منهم ٠٠ فهو سياسى يتخذ من السلطة وسيلة لتحقيق الرخاء في الداخل والسلام في العالم ٠ وفنان يحب الفن ويصادق الفنانين ٠ ولكنه لا يتوزع بين النزعتين أو يدعهما يتصارعان في داخله ، فقد استطاع بعرونة بالمغة ووعى عميق ان يجمعهما في وحدة بللورية واحدة ، ، يعبر عنها اصدق تعبير كتابه الأخير « الشعر والسياسة » ٠

ق هذا الكتاب يخالف بومبيدو المفهوم الشائع بان الشعر يمثل السماء ، وان السياسة تمثل الأرض ، ويذهب الى ابعد من ذلك عندما يؤكد أن الشعر ليس في خدمة السياسة وان كانت السياسة في كثير من الاحيان في خدمة الشعر ١٠ اليست السياسة في خدمة الانسان ؟ ي ٠٠٠

قادًا كان الشعر فنا يعيش بالكلمات قان السياسة قعل يعيش على الأحداث • والتاريخ يؤكد أن الشمام مرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة السياسية بل هو الدافع دائما الى « الاصلاح » و «الثورة» •

عندما أصدر هوجو ديوانه « افعال وأقوال » كان يجمع بين الرؤية الشعرية والنظرة السياسية ٠٠ وعندما قال تشرشل عبارته الشهيرة « ليس لدى ما اقدمه لانجلترا غير الدم والعمــل والدموع والعرق » ٠ كان يقول شعرا ٠

وكان ديجول يقول شعرا عندما اطلق صيحته المدوية من لندن عام ١٩٤٠ « مادام المكلفون بحمل سيف فرنسا قد تركوه يسقط مكسورا فانى اجمع اشملاءه واحارب بها ١٠ وانت ياكليمنصو ف قبرك السحيق ، هذا هو ١١ نوفمبر فلا تنم » ٠

ويسوق بومبيدو المثلة حية من التاريخ تؤكد صلة الشمعر بالسياسة : راسين وكورنى وشكسبير وايلوار كانوا ينقلون السياسة الى الشعر كما نقلها اراجون ونيرودا وشعراء المقاومة في العالم •

اما الاسكندر فقد ترك مقدونيا متجها الى ضفاف النيل ليموت فى بابل ٠٠ ونابليون ترك فرنسا متجها الى ضفاف النيل أيضا ليموت فى سانت هيلانة ٠٠ وكلاهما كان يحلم بماء النيل وهواء النيسل وشمس النيل ، لأنهما كانا ينطلقان من وحى الشعر وضمير الشعر ورؤى الشعر ٠٠

واخيرا فسواء كان الانسان العظيم شاعرا فقط أو رجل سياسة فحسب أو كليهما معا فان هدفه الحقيقى الذى يعمل من أجله سواء بالكلمات أو بالافعال لابد أن يكون سعادة الانسان .

# أراجون ٠٠ شاعر الحب والمقاومة

ورحل لوى اراجون ، عى الرابع والعشرين من ديسمبر عام ١٩٨٢ بعد ٨٦ عاما و ٨٢ يوما من مولده بباريس فى الثالث من الكتوبر عام ١٨٩٦ • قرأ وهو فى التاسعة تولستوى ودوستويفسكى وجوركى وقرأ وهو فى الحادية عشرة باريس وستندال والتقى وهو فى الثامنة عشرة ببريتون وسوبو وبيكاسو ، فاندلعت مع السرب العالمية الأولى ( ١٩١٤ – ١٩١٨ ) الدادية والتكعيبية واشسترك اراجون مبكرا فى المفاومة الأولى .

« بلغت العشرين وآنا في التكنات صبى نحيف يرتدى الملابس الزرقاء يحلم كثيرا ٠٠ ويأكل قليلا » ٠٠

اصدر اراجون المجلة الأدبية التى استوعبت كل التيارات الفكرية والشعرية والفنية الى ان اعلنت في عام ١٩٢١ انعقاد « المؤتمر الدولى للدفاع عن الروح الحديثة » واعلنت في العام التالى مولد السيريالية والتى دفعت الشاعر لوترييامون الى قوله « الشعر لن يكتبه بعد الآن شاعر واحد ولكن الجميع سيقولونه » • • وكما تميزت السنوات ١٩٢٤ – ١٩٢٩ بالثورة السيريالية اصبحت السيريالية في خدمة الثورة خلال السنوات ١٩٣٠ – ١٩٣٧ .

وكان اراجون قد التقى بالسا فى السادس من نوفمبر ١٩٢٨ واشترك معها فى مؤتمر الكتاب الثوريين المناهضين للفاشية من خلال دراسة لماياكوفسكى والفلاسفة المحدثين •

وفى عام ١٩٣٥ اشترك مع مالرو فى التجمع الدولى للكتاب

دفاعا عن الثقافة • • واضطر للجوء لسفارة شيلى ، وبعدها بدأ مع مجموعة كبيرة من الكتاب والفنانين الاعداد لسبل المقاومة ، وبحكم دراسته الطبية تعهد بالخدمات الصحية والاسعافات الاولية ، ولكنه لم يكف عن الكتابة باسم مستعار • • وحرم من حقوقه المدنية لفترة عشر سنوات ابتداء من عام ١٩٤٨ عقابا على مقالاته •

وبعد رياسته لمجلة الآداب الفرنسية ، دخل اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الفرنسى وحصل على جائزة لينين للسلام ٠٠ فلم تكن الثورة تنمثل عنده في هؤلاء النين يثورون من أجل الجوع فحسب ولكن في هؤلاء الذين يثورون أيضا من أجل الحرية ٠٠ فهو يقول : كم تساوى الحياة ـ الحرة الكريمة ـ لكى نشقى من اجلها ٠٠ كما كان يقول : لم اكن ابدا الانسان الذي انا هو ٠٠

هذه الأقوال وغيرها عن حياته وكفاحه وحبه تركزت في ديوانيه العيون والذاكرة » ١٩٥٤ و « الرواية التي لم تتم » ١٩٥٩ ، فهما بمثابة الترجمة الذاتية ٠٠ اما دواوينه الآخرى فقد تعدت الثلاثين ديوانا اولها ظهر عام ١٩١٩ بعنوان « نار السعادة » وأخرها ظهر عام ١٩٦٦ بعنوان « رتاء الى بابلو نيرودا » ١٠ اما اهم هذه الدواوين جميعا فهي « عيون السا » و « مجنون السا » و « في بلد غريب في بلدى ذاتها » و « احييك يابلدى فرنسا » و « لن يجيء عام الفين » ٠٠ واما رواياته ودراساته فقد وصلت هي الأخرى الى أكثر من ثلاثين كتابا اهمها : « فلاح من باريس » و «الاحياء الجميلة » و « من أجل واقعية اشتراكية » و « هوجو شاعر واقعي » و «الكذب الصادق » ٠

ورغم كل هذا الانتاج الوغير والخصب معا نراه يقول : «شيء غريب في نهاية الأمر أن العالم سارحل عنه يوما دون أن أقول كل شيء » وهو الذي قال أيضا :

وفى هذا يقول روجية جارودى « لقد كان دخول اراجون المزب المتزامـــا بصحراع ضحد صحراع لم يكف عن اظهار آلامـه المتوالية ، ٠

ولعل هذا ما دعا «اراجون» الى التفكير فى « الانتحار » مثلما فعل كامو ـ كحل للوجود ، ولكنه لم يقره وام يأخذ به ولم يقدم عليه • فقد كان يبحث فى المجهول عن المطلق ، وكان يسقى فى سبيل سعادة الانسان فى عالم متقدم ومتطور ومتحضر ، حتى رحل الى المجهول وان لم يكن بشكل مطلق •

#### الحياة بالنسبة لى مسرح نجىء اليه من بعيد ، بعيد » \*

وان كان يعلم تماما ان « الفن ليس هو نهاية هذه الحياة ، وان الشعر ليس هدفا في حد ذاته ، فهما معا التعبير المباشر المحكوم بالأفئدة عن الوقائع المعاشة ، ومن هنا عرف مايسمى بالشعر الثورى والشعر الوطنى ٠٠

Y

وبقد استخدم « اراجون » اللغة الفلسفية والحوار الداخلى والوصف الدقيق للاشخاص والأشياء والمساعر ، حتى قبل أن يستخدمها « الان روب ـ جرييه » وكتاب « الرواية الجديدة » ف فرنسا فكان بمثابة المبشر والمنظر ٠٠ ولكنه عرف أيضا لغة الجماهير الخطابية أو اللغة الدارجة التى تقترب من البيانات والاحصائيات حتى في اشعاره ٠

وهكذا عاش « اراجون » ومارس كل التناقضات والمتناقضات سواء في الحياة الاجتماعية أو الوجود الفكرى ، فالدادية والسيريالية تتناقضان تماما مع الواقعية ، وكذلك تتناقض الفردية والمثالية مع الاشتراكية فضلا عن المادية الجدلية .

وتوقف « اراجون » عند تعبيرات كثيرة مثل « بروليتاريا الروح » و « حرية الروح » و « البروليتاريا العالمية » و « راسمالية الفكر » و « البورجوازية الثورية » و « التحرر والانحلال » و «التقيد والالتزام » و « الوجودية والعبت » ، ولكنه ادرك أن الحرب هي التي فجرت كل هذه المتناقضات وأكدت كل ذلك التناقض ، وكان عليه أن يصل وأن يدعو للعمل للعمل للها نادى ماركس من ناحية وروسو من ناحية أخرى للعمل علي تغيير الحياة وقتما يتغير العالم ١٠٠ أما الأسلوب فهو ليس على طريقة الفرديين الذين يتجاهلون العالم أو يخضعونه لقرانينهم ، ولكن على هيئة وجود جماعي يربط العالم بالانسان والانسان بالعالم ٠٠

## ياريوس ٠٠ بين الجحيم والثار

ولد « هنرى باربوس » فى مدينة آزونبير الفرنسية عام ١٨٧٣، فى السابع عشر من مايو على وجه التحديد ، لابوين ميسسرين ، فوالده كان كاتبا مسرحيا مرموقا ، وكانت والدته سليلة اسسرة عريقة · اضطر أبوه الى رعايته الكاملة رغم مشاغاه ، بعد موت أمه ولم يتجاوز الصغير سنوات عمره الست ، فأخذ يوسع مداركه الأدبية الى جانب دروسه التى يتلقاها من مدرسسته الابتدائية ثم النانوية ، الى أن انتقل الى مدرسة المعلمين العليا بباريس ثم كلية رولان حتى انتظم فى جامعة السوربون متخصصا فى دراسة القاذون ·

وكان « باربوس » مولعا بالأدب منذ الصغر ، موهوبا في مجال الشعر والكتابة ، ولكنه كان يتميز دائما بالفكر والتفكير بحيث تفجرت ملكاته وقدراته في قاعات الجامعة وأبهائها وردهاتها ، الأمر الذي لفت اليه انظار آساتذته وجمع حوله زميلاءه من الثوريين المتحمسين للعدل الاجتماعي انطلاقا من مفهوم المسياواة والاخاء والحرية ، وهي المباديء التي أصبحت دستورا للثورة الفرنسيية والمجتمع الفرنسي بعد ذلك وحتى الآن .

ومزج « باربوس » وهو لايزال طالبا في الســوربون ـ يقوز بالجوائز الأدبية وبأعلى التقديرات الدراسية ـ بين الكتابة والفكر ، بين ما كتبه ، وبطريقة « واقعية » رغم انتشار المذاهب الأدبية المختلفة وآبرزها « الرمسزية » بزعـسامة فرلين ورامبو ومالارميه « والكلاسيكية » التي كانت تمتد بجنورها المحافظة وقيمها الجامدة وقوانينها الصارمة ، فقد وجد ان كلا المذهبين يعيش في الخيـال

والأوهام مبتعدا عن آلام الناس وآمالهم منفصلا عن أرض الوطن والعالم الذي تعيش فيه ·

وأصدر «باربوس » أول عمل أدبى له عام ١٨٩٥ ، وهو ديوان « النائحات » الذى كان سببا فى تعرفه بالكاتب الواقعى « كاتيل مانديس » وابنته التى صلارت زوجة له ، واسلتطاعت بثقافتها وشاعريتها أن تساعده كثيرا وأن تسعده أكثر ٠٠

الما الديوان الأول فقد احدث ضجة فى الأوساط الأدبية ، وظن الجميع انه يعنى ميلاد سساعر ينبىء بمسستقبل باهر ٠٠ ولكن «باربوس» هجر الشعر بسرعة لما احس فيه من تعال على رجل الشارع من تاحية والواقع الثورى من ناحية اخرى ٠٠ فاتجه الى الرواية لأنها تمثل فى رأيه مرآة المجتمع ، قاعه قبل سطحه ، ولأنها ضعير الشعب بكل فئاته وعلى اختلاف طبقاته ٠٠ فاصدر عام ١٩٠٣ رواية « المتضرعون » وفيها يحاول ان يمسك بالوسط الذهبى ، ذاته وذكرياته من ناحية ، ومعاناة الجماهير وتمنياتهم من ناحية اخرى ، بالنضال والكفاح » ٠

وفى هذا العام نفسه ١٩٠٣ اصدر «باربوس» اهم رواياته على الاطلاق « الجحيم» وفيها تتأكد موهبته ويكتمل نضجه وتتضمح رؤيته ويتميز أسلوبه وتتبلور لغته ويتحدد هدفه وبرغم أن الرواية تكاد تندرج تحت شكل المذكرات أو الترجمة الذاتية ، الا أن البطل يتحول الى نموذج للكل ٠٠ بطل لا نعرف اسمه ، فلا ضرورة لذلك ، فهو يقول « ليست لى عبقرية ، ليست لى رسالة ، ليس لى قلب كبير ، لا شيء عندى لا أساوى شيئا ، ورغم كل هذا فانى أريد تعويضا من هذه الحياة ، ١٠ أن عبقريته ليست الا بالآخرين ورسالته هي رسالة الآخرين وبهم ، فاذا كان قلبه يخفق في الآخرين ، فلا شيء يفضل الناس عنده ، وهذا هو التعويض الذي ينادى به ويطلبه من الحياة ، أن يكون دائما بين الآخرين ومنهم ، وعندما يقرر أن ينتحر

كفرد ليحيا في المجموع ، لا يشعر باية خسارة ، بل على العكس تنتابه سعادة لاتعدلها سعادة لأنه تحول الى انسان آخر ، انسان غيره ، انسان رمز وليس انسانا فودا ٠٠ وهو يفرض على ذاته هذا الاحساس بالمجماعية رافضا فرديته ، مخفيا حقيقته ، مندمجا في الكل ٠٠ وبدلا من أن يكون « الكل في واحد » أصبح « الواحد في الكل » ٠٠

وقبل أن يصدر روايته الرائعة الأخرى بعنوان « النار » عام ١٩١٦ ، نشر مجموعة قصص قصيرة بعنوان « نحن الآخرون » عبارة عن ثلاث مجموعات هي « الشهرة » و « الرحمة » و «جنون الحب » • • وتتشابه المجموعة الأولى مع المجموعة الأخيرة في سمة مشتركة هي الشاعرية المثالية الرومانسية على طريقة « جي دي موباسان » بينما تنفرد المجموعة الثانية والوسطى بالواقعية الشديدة موباسان » نحنح نحو طريقة « أميل زولا » الطبيعية • •

اما رواية « النار » فتدور احداثها وحوادثها حول الحسرب العالمية الأولى متخذة شكل المذكرات التى سجلها الكاتب بنفسسه اثناء المعارك والخنادق والاقتصام والمقاومة ٠٠ وقد نال « باربوس » عن هذه الرواية « جائزة الجونكور الكبرى » في العام التالسي لنشسسرها ٠

وأختتم « باربوس » هذه المرحلة الثورية فى اطار الحسرب برواية « الضياء » التى ظهرت عام ١٩١٩ تعبيرا عن فكر المثقفين ورايهم فى الحروب بشكل عام ٠

وقد تنوع انتاجه بعد هذه المرحلة ، فبدأ بديوان شعر \_ بعد انقطاع طويل \_ اسماه م بعض زوايا القلب » ثم كتب رواية بعنوان « النور في الهاوية » ثم «أحاديث محارب» ثم رواية « الجلادون » شكتاب « الاغلال » الذي ظهرت فيه اراؤه السياسية لاول مرة ، وهو كتاب ضخم يؤرخ لصراع الطبقات عبر التاريخ في معظم انحاء العالم ، ويتسم هذا الكتاب المثير لدراسة انسانية اسماها «الحقائق» ثم لبيانه الشهير « الى المثقفين » ٠٠

وفی عام ۱۹۳۲ اصدر ما عکف علیه منذ سنوات ، کتابین عن « خوته » \*

وفيما عدا التأليف الخالص عمل « باربوس » بالصحافة منذ مطلع عام ١٩٠٨ ، وبعد سنتين فقط تولى رئاسة تحرير مجلة «أعرف كل شيء » • • بعدها رشح لعضوية مجلس تحرير جريدة «لومانيتيه» ولكنه أصدر عام ١٩٢٠ مجلة شهرية ، هى التي تحولت فيما بعد الى الجريدة المسائية المعروفة « لوموند » •

وفيما عدا القاليف الخالص والصحافة الأدبية كان « باربوس » خطيبا ، يخطب في الناس ، لا فرق عنده بين اجتماعات عامة وتجمعات ميدانية ، وفي كل الأحوال كان يدعى الى نبذ الحروب ونزع السلاح ومعاداة الاستعمار ، مؤمنا بما اسماه « الدولة العالمية » منشئا تجمعا ضم كل الكتاب الأحرار المناهضين لعبودية الانسان الداعين لانتصار الشعوب وهو ما سمى باتحاد العقليين ٠٠٠

ولم يكتف بذلك ، فراس جمعية اخرى لمكافحة النازية والفاشية عام ١٩٣٣ • واشترك في جمعية استقلال سورية ولبنان ونادى بتحرير باقى الدول العربية والهند وعدد من الدول الافريقية ، حتى انتهى به المطاف الى عقد « المؤتمر الثقافي العالمي ، بباريس عام ١٩٣٥ •

ولا غرابة في اتخاذ «باربوس» لكل هذه المواقف ، غقد جند فور اندلاع الحرب العالمية الأولى ، وحارب بشجاعة فائقة ونصب عينيه السلام ، فمنح وسام «صليب الحرب » بعد أن جرح أكثر من مرة جراحا غائرة وخطيرة وخاصسة خسلال معارك « ارتوا »

و «بيكاردى » عام ١٩١٦ ، واعفى من الجندية فى العام التالى ، ولكن اهوال الحرب وويلاتها تركت فى نفسه اثارا بليغة ، أبلغ بكثير من جراحه ، حتى أنه اطلق على قرننا العشرين لقب « عصسر الدماء » بعد أن سمجل شهادته فى مجموعة قصص قصيرة اسماها « شهدته بنفسى » ورواية اسماها « المؤخرة » تعد من بواكير الرواية العامية » ان تخيل عالمنا وقد غمره الغاز الذى يجمد كل شيء بما فى ذاك الانسان نفسه ، بحيث لا يقدر على الحركة ولا على دفع الموت الضاطف دون أن يفرق بين حاكم ومحكوم أو بين ثرى وفقير ، وكان « باربوس » المعروف بعدائه للقوى التسلطة يستدعى فى داخله و شمشون » وصيحته الدوية الشهيرة « على وعلى أعدائى » ،

وتوق « هنرى باربوس » بعد معاناة في مستشفى « الكرملين » في السابع والعشرين من اغسبطس عام ١٩٣٥ ، عن عامين فوق الستين ، وقد فقد فيه الأدب اديبا متميزا ، وفقد فيه الفكر مفكرا بارزا ، وفقد فيه الانسان العالمي زعيما من أكثر الزعماء دفاعا عن حريته وخلاصه ٠٠

#### ساروت ٠٠ في القاهرة

جاءت الى القاهرة الكاتبة الفرنسية « ناتالى ساروت » كبيرة كتاب « الرواية الجديدة » في فرنسا ، بدعوة من «الجامعة الامريكية» لالقاء سلسلة من المحاضرات عن « الرواية » • • وفي ختام زيارتها الاكاديمية والسياحية دعاها الاستاذ يوسف السحباعي باسحم « الاهرام » الى « غداء ثقافي » اشرف عليه الدكتور لويس عوض الذي دعا عددا مختارا من أهل الفكر والفن لمصاحبتها واتيح لى أن أقدم لها الترجمة العربية لأول كتبها « انفعالات » فمن هي ناتالي ساروت ؟

ولدت ناتالى فى الثامن عشم من يوليو عام ١٩٠٢ ونالت ليسانس الآداب والحقوق من السوربون وعملت بالمحاماة حتى عام ١٩٢٨ وكانت قد تزوجت من المحامى الفرنسي ريمون ساروت عام ١٩٢٨ وانجبت ثلاث فتيات ٠٠ وما أن وضعت كتابها الأول « انفعالات » حتى هجرت المحاماة في نفس العام ١٩٢٩ ٠٠ وكتبت ساروت بعد ذلك خمس روايات : « صورة مجهول » ١٩٤٨ ، قدمها سارتر ، و « مارتيرو » ١٩٥٧ و « الكوكب السيار » ١٩٥٩ ، و « الفاكهة الذهبية » ١٩٢٣ ، نالت عنها جائزة الآدب العالمية الرابعة ، و «بين الحياة والمرت » ١٩٨٨ ، كما أصدرت كتابا نقديا بعنوان « عصر الشك » ١٩٥١ – قعت بترجمته إلى العربية أيضا – وكتبت تمثيليات اذاعية أهمها « الصمت » و « الكذب » ومسرحيات من ذات الفصل الواحد أهمها « أسما » و « هل تسمعونهم » ،

وماذا عن الرواية الجديدة ؟

بدأت الرواية الجديدة طريقها بظهور « انفعالات » ساروت ثم ظهرت « صورة مجهول » لنفس الكاتبة • • وبعد ذلك زحف الركب وتقدم الموكب بحسب الترتيب التاريخي كل من « كلود سيمون » و « مارجريت دوراس » و « صمويل بيكيت » و « روبير بانجيه » و « آلان روب ـ جرييه » و « ميشيل بيتور » و « كلود مورياك » و « فيليب سوللير » • • وقد أعلن كل هؤلاء ثورتهم على الرواية التقليدية بدءا بالزمن ثم بالفاء الفعل والفاعل وكل ماهو حي والتمسك فقط باللاشعور واللا وعي وكل ما هو جماد أو شيء • • فالرواية الجديدة تمنف الشيء كما هو متجاهلة تماما الشخصية فالرواية والمخسمون لأنها ترى أن الشسخصية البطولية نزعة والمخمون تفرقة والقمية المتقرار غير واقعي والتفرقة بين الشكل والمضمون تفرقة زائفة • •

وتنقسم الرواية الجديدة الى مدرستين الأولى تسمى مدرسة « النظرة » بقيسادة روب ـ جرييه وبيتور ودوراس يتخسفون من « فلوبير » رائدا ، والثانية تسمى مدرسة « الباطنية » بقيادة ساروت ومثله الاعلى ، وبيكيت ومثله الاعلى جويس • •

ويرى البعض أن الرواية الجديدة أن هي الا تعبير حضاري عن حالة حضاسارية ، تعبير لا معقول ولا منطقى عن حالة الغربة والضياع واللاجدوى التي عاشها انسسان ما بعد الحرب العالمية الثانية فرواية الخمسينات قد عبرت عن ازمة انسانها في اطار تقليدي وهاهي الرواية الجديدة تجيء لتوائم بين الشكل والمضمون حتى تكون أكثر اتساقا ٠٠ فأن بدت غير متسقة فتلك هي غايتها ، التعبير عن عدم اتساق الكون بما في ذلك الانسان عن طريق تحطيم العلاقات المنطقية بين الاشياء ، واعدام شخصية الانسان والغاء وجود الزمن وتفكيك سلسلة الاحداث وتفتيت روابط اللغة ٠ ثم احلال الاشسارة والحركة والصمت بدلا من الكلمات أو وضع هذه الكلمات بطريقة

متناثرة ضائعة لتعبر اصدق تعبير عن الانسان الذي تعنيه ، الانسان ذلك الغريب الضائم ٠٠٠

ومفتاح الرواية الجديدة كما يقول « روب - جرييه » هؤ الشخصية التى ليس لها ماض ولا قدر ولا اعماق ٠٠ ولكنها شيء في سبيل الاكتشاف لا يتكون الا في رأس القاريء بوصفه الشخصية الوديدة الحية في الكتاب ٠٠ فكيف يمكن للقارىء ان يقتحم عالم الرواية الجديدة ددون هذا المفتاح وخاصة اذا كانت سلسلة الأفكان القديمة لاتزال تسيطر عليه ، مثل الموضوع الذي له بداية ووسط ونهاية . والعقدة التي تتكون وتنفرج بعد ان تكون قد وصلت الى الذروة . والشخصيات الواضحة المعالم التي تكاد تكون انماطا ٠٠ ان لغة الرواية الجديدة في الواقع هي « لغة الصمت » فكيف يمكن ان يقرأها من لم يتعلم حروفها بعد ؟

سارتر مثلا اطلق عليها مصطلح « ضد الرواية » وعرفها بانها تقدم روايات خيالية شخصياتها وهمية ٠٠

ولكن تعريف سارتر لا يعنى أن الرواية الجديدة قد نبذت القيم والمبادىء والأخلاق ٠٠ والدليل تخطى ساروت تحليل المشاعر الى وصف الانفعالات ذلك الفاتغوص فى الواقع الداخلى لتستخرج رواسب الماضى والحاضر والمستقبل من احشاء اللاشعور فتستخدم العبارة المتصلة ولكنها تنثر الكلمات القصيرة احيانا والمتقطعة أحيانا آخرى تعبيرا تلقائيا عن انطباعات حية ودقيقة معا ٠٠ وتتمتع ساروت بحاسة النفاذ الى خلايا الانسان الحية ولهذا تظل كتبها « صعبة » و « شيقة » فى الوقت نفسه على الرغم من تطويرها سسيكولوجية دوستويفسكى الى ما يمكن تسميته بما وراء التحليل النفسى ٠

تقول ناتالى ساروت « الرواية فن يستهدف أحداثا تؤدى الى تغيير في شعور القارىء ٠٠ هذا التغيير يتمثل في تلقى كل ماهو

## بورشيه ٠٠ وعيد ميلادها المنوى

بدأت حياتها ممثلة على خشبة المسرح فاثرت في جيل فني بأكمله ٠٠ ثم اتجهت الى الأدب فكتبت خمس مسرحيات عرضت جميعها واشتركت في معظمها وهي « اميلي برونتي » و « المنزول الي الجحيم » و « الشجيرات البيض » و « الملك » و « سيدتان وخادم » · كما كتبت أربع روايات نالت عنها « جائزة الاكاديمية الفرنسية » لانها تعد علامة على طريق « الادب النسائي » وهي « الفوضىي » و « أيام الغضب » و « الجنة الأرضية » و « الحفل المتأجج » ٠٠ وبعد أن بلغت السبعين اتجهت الى كتابة المذكرات فنشرت تجاريها بأسلوب اقرب الى الرواية مثل « تحت شمس جديدة » و « الرواية الأخرى » و « ماتبقى من القول » • • وبعدها تفرغت لمعاونة زوجها « فرنسوا بورشیه » في عمله الصحفي كسكرتير تحرير الحمدي المجلات الفنية الأسبوعية فالهمته الكثير من الأفكار المبتكرة ، هـي التي الهمت من قبل مجموعة كبيرة من الأدباء مثل « هنري باتاي » الذي اهداها مسرحيته « الابتهاج » ومثل « ستيف باسور » الذي اهداها مسرحيته « المشترية » ومثل « الان فورنييه » الذي أهداها روايته « مون الكبير » والتي عرضت على شاشة السينما ٠٠

ونتيجة لجهودها وخبرتها اختيرت عضىوا بلجنة « جائرة فيمينا » التى لا تضم غير النساء ولكن لم يفز بالجائزة نفسها حتى الآن غير الرجال ٠٠ كما اختيرت لتقديم برنامج السبوعى لراديو باريس تتحدث فيه عن فن المسرح وخبرتها في هذا المجال الحيوى الهام

جدید وحی بصرف النظر عن الاهتمام بالمغزی أو بالحكمة أو بأی شیء آخر ۱۰ ان ما یمیز الروایة الجدیدة ، لیس طموح التقلیدیین ومقدرتهم علی الخیال ، ولكنه الرفض الذی نواجه به الواقع ، ۱۰

والواقع ان الرواية الجديدة تعد نهاية لحركة استمدت رؤاها من الوجودية كمذهب انسانى وفكرى ٠٠ ولما لكانت هذه الرواية الجديدة قد جاءت لتعبر عن عبث الوجود بعد ما أصيب بانتكاسته الكبرى التى تمثلت فى الحرب العالمية الثانية فان عودة الحياة الى طبيعتها تتطلب قيام أدب « يبنى » بديلا عن هذا الأدب « المخمور » الذى اسكرته وكان لابد أن تسكره ، صدمات تلك الحرب اللاانسانية المروعة ٠٠ فاذا خفت صوت الرواية الجديدة بعد نصف قرن من العطاء ، فهذا ايذان بأن رواية جديدة أخرى فى طريقها للميلاد •

وعدما بلغت « سيمون » عامها التاسع والتسمين ـ وكان هام المراة العالمي ـ عكفت على اعداد كتاب ضغم بعنوان » وصيتى الجديدة » يضم كل خبرتها في الفن والحياة • • وقد صدرت هذه الرصية في مناسبة عيد ميلادها المترى الذي احتفلت به الأوساط المفنية والأدبية في فرنسا ، وامتد هذا الاحتفال الى عدد كبير من دول أوروبا ، وكان علينا أن نشارك فيه ولو بالتعريف بهذه المراة التي استطاعت أن تسلم بجهد وفير في خدمة الأدب والفن أو المجتمع الانساني بصفة عامة وفي خدمة مجتمعها أو مجتمع المراة بصفة خاصة لانه المجتمع الذي تنتمي اليه ، بنظرة موضوعية وليست متحيزة •

### ماييه ٠٠ الروائية الأولى في كندا

انطونين ماييسه ، ولدت وتعيش في مقاطعة « الاكسادى » الكندية • وهى المقاطعة الفرنسية التى تقع على الاطلنطى وعاصمتها اننا بوليس ـ بعد أن كانت بورويال ـ وقد انشئت عام ١٦٠٤ عن طريق الفرنسيين النازحين بقيادة « شامبلن » •

عملت « انطونین » بالتدریس الثانوی والجامعی ، لتعلم الناس اولا من خلال العلم ثم من خلال الادب ۰۰ ولکی تکسب عیشها من التدریس ـ کما تقول ـ لتستطیع ان تنفق علی الادب ، فالأدب فی وطنها لا یکسب عیشا ۰

وهي الروائية الاولى واول روائية ، لان الاكاديين ليس لمهم تراث مكتوب أو مدون ، فقد عرفوا الآداب والفنون شفويا بالوراثه والمتوارث ، وهكذا جاءت روايتها الاولى « بيلاجى لاشاريت ، تفسيرا لظاهرة التوارث هذه ، ليس فقط في الادب والفن ولكن في العادات والتقاليد ايضا · فالتاريخ يقول أن عام ١٧١ شهد صراعا دمويا من ناحية وصراعا آخر على موائد المفاوضات بين فرنسا وانجلترا حول ملكية كل منهما للمنطقة ، أما السكان أنفسهم فقد وركوا منذ المبداية انهم اصحاب الأرض الحقيقيون وأنهم يدفعون ثمن الاحتفاظ بها ،

تقول انطونین : « وجودنا ذاته وحیاتنا والموت والمیلاد ، مزیج - من الأشیاء الملموسة والاشیاء التی تستغلق علی الفهم ، وبالتالمی نلوذ بالخیال أو نلجأ الی الاساطیر » ·

ورواية انطونين الأشهر ، تحمل اسم « ساجوين ، ١٠ شغالة

كُل الشغالات ، تبلغ المبغين هن عفرها ، أصابها المرض ولكنها تواصل العمل حتى تعيش ·

تقول ساجوین: « المرض فی بطنی ۱۰ والبطن هی البدایة وهی النهایة ۱۰ منها نواد وبسببها نموت « انها تحکی حکایة شعب، ولذلك جاءت الروایة علی شكل مونولوچ ۱۰ ولأن ساجوین كانت ماهرة فی تنظیف الارضیة ، فقد كانت تمشی علی اربع ولكنها كانت حمثل كل شعبها حمرفوعة الهامة ۱۰ تقول « لست كندیة ولا أمریكیة ، انا أكادیة ، لان الاكادی لیس بلد ولكنه شعب ۱۰ »

وعلى الرغسم من آن انطونين الروائية ، امراة ، ويطلاتها «بيلاجي» و «ساجوين» و «ماريا» من النساء ، الا أنها ترفض اطلاق تعبير « الادب النسائي «على كتاباتها ، وتقول ، ليس أدبا نسائيا ، ولكنها الحقيقة ، فالرجال اما قتلوا أو سجنوا أو هربوا ، ويقت النساء ٠٠ والرجال يذهبون للصيد ويغيبون بالاسابيع ، وتبقى النساء ٠

ومع هذا اخذ جيل جديد من الشباب الواعى الواعد يشسق طريق الادب من خلال الرواية والقصة والشعر والمسرح ٠٠ لأن « انطونين ماييه » تعد حاله استتنائية وسط حالة استثنائية عاشها جيلها ، جيل باكمله ٠٠ فقد ولدت في اسرة تهرى الثقافة ٠٠ والدها باع ارضه من أجل تعليم ابنائه ٠٠ وتعلمت « انطونين » في بلد لا يعرف ولا يعترف بتعليم البنات ٠٠ وكانت قد قررت منذ البداية أن تصبح كاتبة ، أول كاتبة في وطنها ، خاصة وأن الكثيرين ظلوا يصلمون بكتابة تاريخ هذا الوطن ، وعلى راسهم المها التي كانت تعلم وحدها أن أول كاتب سيكون من قريتها « بوكنوش » • وكم كانت سعادتها عندما تحققت نبوءتها التي فاقت كل الحلامها ، فان ذلك الكاتب المنتظر قد ظهر في حياتها وكان هو ابنتها « انطونين ماييه » الكوائية الأولى في كندا ٠٠

## أجاثا ٠٠ امرأة سأعدها المظ

« لم الهاجا بشىء قدر مفاجاتى بالشهرة التى وصلت الميها،وان كنت أتمتع حقا بذكاء حاد وأقبل على العمل بجد وأحيا حياة المرأة البسيطة التى لاقت كثيرا من حسن الحظ ٠٠ ، ٠

هكذا قالت « اجاثا كريستى » فى كتابها الأخير « قل لى كيف تعيش ؟ » وهو شىء أخر ومختلف تماما عن الرواية البوليسية التى تخصصت فيها الكاتبة وحققت شهرتها من خلالها ، فالكتاب أقرب الى « أدب الرحلات » والى « السيرة الذاتية » فى الوقت نفسه • • و« اجاثا كريستى » التى توفيت عام ١٩٧٦ عن خمسة وثمانين عاما وثمانين رواية بوليسية وتروة تقدر بعشرة ملايين جنيه استرلينى ، اسمها الحقيقى « مارى كلاريسا اجاثا ميللر » فوالدها فريد ريك ميللر كان من اثرياء نيويورك ، تزوج فى رحلة الى انجلترا من سيدة ترعى الاطفال وتعلمهم مبادىء الدين رغم انها غيرت دينها الأصلى خمس مرات ، فقد كانت كاثوليكية المولد ولكنها وصلت الى حالة من الصوفية التى تتصل بالخالق مباشرة •

انجبت هذه السيدة المؤمنة ابنتها « اجاثا » عام ١٨٩٠ ، وبعد عصر عاما توفى الزوج الامريكي واخذت الأم تقرأ لابنتها مفامرات شرلوك هولمز ، بينما كانت الابنة مشغولة بالغناء الأوبرالي للمتعها بصوت جميل دون أن يكون صوتا قويا ٠٠ وفي عام ١٩١٧ التقت « اجاثا » بطيار اسمه « ارشييالد كريستي » تزوجته وحملت اسمه ولكن الحرب فرقت بينهما ٠٠ ذهب هو الى جبهة القتال وعملت هي متطوعة في احد المستشفيات العسكرية ٠٠ في هذا المستشفى

تعرفت ، اجاثا » الأول مرة على السموم الفتاكة ودرست كل مايتعلق بها ، كيف تقتل ، ومن تقتل ، ولماذا تقتل ؟ ٠

وفى احدى الحفلات الاجتماعية الكبيرة عاشست ، اجاتا » أحداث جريمة قتل تمت بدس سم زعاف فى الطعام ، فعادت الى مراجعها العلمية وكتبت اول رواية بوليسية لها وهى المعروفة باسم جريمة الحفل وقدمت ، اجاتا ، روايتها الى أكثر من ناشر ولكنهم جميعا رفضوها واستنكروا موضوعها وأسلوبها أيضا ١٠ الى أن اتصسل بها مدير دار نشسر ، بودلى هيسد » فى اعقساب المدرب وسلمها عقدا ومبلغا يقدر بخمسة وعشرين جنيها ، مما دفعها بعد ظهور روايتها الأولى الى كتابة روايتين تولى الناشسر نفسه نشرهما وهما « مستر براون » و « جريمة الجولف » ٠

وفي عام ١٩٢٦ اصدرت « اجاتاً » رواية «مقتل روجيه اكروبيد» التى حققت شمهرة كبيرة ووضعتها على بداية الطريق جنبا الى جنب ابنة اسمتها « روزالند » وسيارة صغيرة وناشر جديد اسمه « كولنز » •

ولكن احداثا مفاجئة ومتلاحقة تكاد تودى بالروائية الشابة وهي بعد على اولى درجات سلم النجاح والمجد ١٠ ماتت امها على اثر ازمة قلبية وانفصل عنها زوجها وفقدت ابنتها الثانية « موريس » دون أن يعثر لها على أثر ١٠ ومع هذا لم تقل شيئا حتى مذكراتها التى ظهرت بعد وفاتها بعام واحد ٠

وثغر الأعوام دون أن ثمسك « أجاثا ، بالقلم ، ألى أن ثلثقى في الم ١٩٠٠ عام ١٩٢٠ في مدينة بغداد بالعالم « ماكس ماللووان ، وتتزوج منه في وتعود إلى الكتابة وفي رصيدها رواية ترجمت إلى عدة لغات .

تقول ، اجاثا كريستى « مستغربة » اعتدت الا الهكر فى رواية جديدة الا وأنا آخذ حمامى ومستلقية تماما فى البانيو ، اقضم تفاحة حمراء » •

والغريب اكثر انها كانت تدخل الحمام عندما تتعثر الاحداث على قلمها لمتذرح منه بلغز جديد او بحل للعز سانك ٠٠

وقد قامت « اجاتا » بزیارة الی كل من سوریا ومصل مع زوجها الاخیر الذی اضافت اسمه الی اسمیها حتی بعد ان نالست شهرتها ، فاصبح اسمها الثلاثی « اجاثا كریستی ماللووان » بهذا الاسم كندت فی سوریا « الموت لیس نهایة » وكتبت فی مصر « موت علی النیل » التی تحولت الی فیلم سینمائی امریکی ۰۰۰

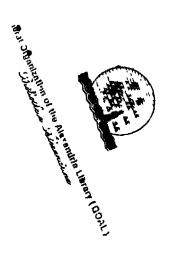

### بيلو ٠٠ القائن بجائزة ثويل

يقول هنرى براندن « ان مظهر الكاتب الأمريكي « صول بيلو » ونظراته الثاقبة تجعله يبدو جريئا ومقداما وان علت وجهه ابتسامة رقيقة ٠٠ وهو لهذا يختلف عن بطل روايته الشهيرة أو اشهر رواياته « هيرزوج » ٠٠

و « هیرزوج » هی خامس اعمال الکاتب ولیس آخرها ، تلیها فی الشهرة والانتشار روایة « صانع المطر » التی نشرت قبلها بسنوات ۰۰ و « هیرزوج » مدرس متواضع نشر کتابا حقق له شهرة کبیرة ظل یعیش علیها رغم أنه محارب قدیم ، ولکن فی معرکة الحیاة ، ومعرکة الحیاة الزوجیة بصفة خاصة ،

فقد تزوج مرتين وخلف له الزواج متاعب كثيرة اقلها ابنته الصغيرة ، يجتين ٠٠ والواقع أن ذكريات هذا الزواج الغريب هي التي تشكل النسيج الحقيقي للرواية حقى أن السياق لكثرة اتساقه وصدقه يوحى بأن الاحداث واقعية ، وقعت للكاتب نفسه ٠٠ ويتساءل هيرزوج هذا من حين لآخر عما أذا كان مصابا بالجنون ، حتى يقنع نفسه في النهاية أنه مجنون بالفعل ٠٠ ومن مظاهر هذا الجنون أو هذا الاقتناع بالجنون ، تلك الرسائل الغريبة التي يرسلها بلا كلل الى الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض والبابا والفاتيكان والفيلسوف الوجودي هيدجر في قبره ولأشخاص مجهولي الاسماء والعناوين وتنتهي الرواية في ليلة موحشة من ليالي الشتاء ، خصرج فيها هيرزوج ليطرف حول بيت زوجته الاولي ومسحدسه بيده ، ويظل

هكذا حتى يطلع النهار لتكون احدى السيارات العابرة قد صحصمته فيسقط صديعا امام بيت زوجته وأم ابنته الوحيدة •

وهكذا تبدو الرواية ترجمة ذاتية للكاتب فيما عدا حادث الموت الا انها ليست كذلك ·

و « هيرزوج » رواية فكرية ولكنها لاتنتمى المى الأدب الأمريكى في شيء ، فيظل صول بيلو يمر بازمة طاحنة ، تركته زوجته بعد أن جردته من كل شيء حتى من ابنته ، وزوجته الثانية هجرته بلا سبب والجامعة طهرته وطردته بلا واقعة ثابتــة ٠٠ ويمكن القول بأن « هيرزوج » مجرد كتاب مختصر في الفكر قصد به « بيلو » اذهال القارىء الأمريكي العادى بوضعه امام ثقافــة رفيعة تتمثل في تلخيص فلسفة كانط وهيدجر وغيرهما ٠٠ كما يمكن القول بانها تلخيص فلسفة كانط وهيدجر وغيرهما ٠٠ كما يمكن القول بانها دلا رواية » أو « ضد الرواية » وهي المصطلح الذي شاع اخيرا في اعقاب استقرار « الرواية الجديدة » في فرنسا ٠

هذا عن « هيرزوج » اهم روايات « صنول بيلو » ٠٠ فماذا عن اهم آراء « صنول بيلو » ومواقفه ؟

يثير « بيلو » قضية من أهم القضايا رغم قدمها وهى قضية الالتزام ٠٠ فمن هو الأديب الملتزم ؟ وبأى شيء يلتزم ؟ وما هي العلاقة بين الالتزام والحرية ؟ وهل هناك أديب لا ملتزم ؟

وبرغم اجابات « جان بول سارتر » على هذه الأسئلة في كتابه « ما الأدب ؟ » الصادر عام ١٩٤٨ ، الا أن « صول بيلو » له آراء جديدة وجريئة معا نلمسها في رواياته الأخرى الى جــانب روايتي « هيرزوج » و « صانع المطر » وأهمها رواية « مغامرات أوجي مارسن » ، التي نال عنها جائزة ايوارت وجائزة فورمنتور ٠

قصول بيلو يرى ان الكاتب حر في ان يلتزم وفي الا يلتزم

وليس النقد بوصى عليه مهما كانت حججه ٠٠ ثم يندد « بيلو » بديكتاتورية الأساتذة والنقاد وتاثيرهم على الأدب ، فهو يرى أن كل صاحب نظرية وكل معتنق لمذهب لا يتعرض بالنقد لعمل ما أدبيا أو فنيا الا وحاول أن يلف فيه على كل ما من شأنه تجريح هذا العمل أو ذاك ، ولا يمتدح العمل الا اذا وجد فيه ما يخدم قضاياه ، وكأن النقد يريد بذلك أن يسخر الكتاب والفنانين لخدمة معتقداته هو ، بل يصل الى حد الالتزام بترويج هذه المعتقدات والدفاع عنها ٠٠ وعند « بيلو » أن مهمة النقد هي دراسة العمل وتحليله بناء على اسس ونظريات نفدية لا تدخل في دائرة السياسة ولا الدين ولا الاخلاق ولا حتى النظم الاجتماعية ، هذه الأسس وتلك النظريات هي اصلا قائمة على الخلق والابداع الذي يخضع لعلم الجمال .

ولكن مافات « صول بيلو » هو أن بعض هذه النظريات النقدية قائمة بالفعل على علم الجمال ، ولكنها قائمة أيضما على أسمسر اجتماعية وسياسية بصفة خاصة ٠٠ وتاريخ الأدب حافل بما نطلق عليه « الواقعية » و « الواقعية الاشتراكية » ولكن « بيلو » يعود فيهاجم المثقفين بصفة عامة و « الواقعية العلمية » و « الطبيعة » و هكذا ٠٠ رغم اعترافه بأنهم « ذخيرة المجتمع وحماة الدولة » ٠٠ وهو يهاجمهم بحجة أنهم مغرضون وان لهم اطماعا فكرية تدعو الى وهو يهاجمهم وعدم الثقة في آرائهم رغم احترامهم وتقديرهم ٠ الخوف منهم وعدم الثقة في آرائهم رغم احترامهم وتقديرهم ٠

وبهذا يعلن «بيلو» عن التزامه واعترافه بضرورة الالتزام، ولكنه الالتزام الحرب على حد تعبيره به فهو التزام لا يمس حرية الفكر والمفكرين ولكنه لا يتعارض ابدا مع معايشة الحياة المعاصرة والصدور عنها بكل ما فيها من مشاكل وقضايا وامانى واحلام •

يقول « صول بيلو » نحن لا نريد مثقفين سلبيين كهؤلاء الذين يتخذون أماكنهم في دور العلم أو في مجالات النشر المختلفة ، وانما نريدهم ثوريين أولا ومثقفين بعد ذلك •

ويرى « بيلو » ان أدباء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانوا على معرفة حقيقية بالمشاكل الاجتماعية ١٠ اما أدباء القرن العشرين فقد تركوها لمن يعملون في مجالات التخصيص ٠٠ ولذلك نادرا ما نجد أديبا من أدباء العصر يعالم مشكلة الحرب أو مشكلة الكفاح من أجل المساواة واذا تحقق هذا الشيء النادر وتأكلم أحدهم عن مشاكل العصر فهو لا يضيف جديدا ، بل يكون حديثه انعكاسا لوجهات نظر الطبقة التي ينتمي اليها ١٠٠ اما مشكلة المشاكل فهمم انصاف المثقفين - ان صبح هذا التعبير - فهؤلاء قادرون على تضليل الجمهور وتشويه الذوق العام خالقين بذلك مستويات مزيفة ومفاهيم خاطئة ٠٠ وهكذا يتغير وضع الكاتب . فلم يعد هو ذلك الشخص الذي يبرىء الأرواح ويشفى النفوس كما كان في القرن التاسع عشر ، بل هبط مستواه الى مجرد موظف روتيني في صفحة الأزياء بالجريدة أو مجرد ناصح للعشاق والمراهقين ٠٠ ولا يعتقد « بيلو » ـ ولا نعتقد ـ أن هذه هي رسالة الكاتب المحق على الرغم من أن كثيرين يقبلون على هذه الأشياء ليصبحوا شخصيات جماهيرية مشهورة ٠

ويتعرض « بيلو » لمناهج التدريس في المعاهد والجامعات مبينا ان التقليد الراسخ طريق خاطىء لأن التركيز على اعلام الأدب والمفن في المعصور المنتهية دون الاهتمام بالمعصر الحالي شيء من شانه ابعاد الجيل الجديد من المتعلمين عن تيار المعصر بمشحكلاته وقضاياه ، وليست عجة عدم دراسة الأديب او الفنان الا بعد موته حتى تكتمل اعماله ويصبح ملكا للتاريخ بالحجة التي يعمل لها اي حساب ، فجامعة السوربون تعمل بهذا المبدا في الدراسات العليا وحدها ولا ترتبط به في السنوات الأولى حتى الليسانس ٠

ولا يتردد « صول بيلو » الأديب الأمريكي في اعلان فكسره الاجتماعي وهدفه الانساني وهو التعايش السلمي واقرار السلام

والحرية فى عالم يحيا على اعصاب منهارة تتهدد القنبلة الذريسة ويصدمه الخوف من تهور بعض الساسة والحكام ، اولئك الذين يسيطرون على المينزان الدولى ويستندون الى القوة الغاشسمة ويعتمدون على الاسلحة الذرية اللا انسانية .

ان الخلاص ـ كما يرى بيلو ـ لم يعد فى يد الساسة والحكام بقدر ماهو بيد الأدباء والفنائين ٠٠ فسلاح المستقبل هو الكلمة والنعمة والصورة ٠٠ من أجل الخير والحرية والسلام ٠

هذا هو « صول بيلو » الكاتب الأمريكي الحاصــل على جائزة نوبل العالمية للآداب ٠٠ وهذه هي مبرارات فوزه بالجائزة ٠

وفي التليفزيون وعلى صفحات بعض الجرائب اثيرت على مىعيد النقد والأدب العربيين قضية الالتزام الأدبى وما يدور حول هذه القضية من اسئلة وتساؤلات: من هو الأديب الملتزم ؟ وبأي شيء يلتزم الأديب ؟ وماهى العلاقة بين الالتزام والمرية ؟ وبين الالزام والالتزام ؟ وماهى مواصفات الأدب الملتزم ؟ وهل هناك أديب لا ملتزم ٠٠ لا ملتزم بماذا ، وكلها اسئلة او تساؤلات قديمة بطبيعة المال ٠ قديمة لأن تاريخها يرجع الى صدور كتاب « ما الأدب ؟ « عام ١٩٤٨ للفيلسوف الوجودى جان بول سارتر اكبر من طرح قضية الالتزام للمناقشة وأروع من تقدم فيها برأى حتى الآن ، ومؤدى رأيه أن الالتزام هو التعمق في وعي العصر بما لا يتعسارض مع الخلود ، فالمسائل الموقوته والقضايا المحلية لاتموت بانتهاء العصر كما يظن البعض • والكتابة ، داخل اطار الالتزام ، هي كشف للعالم ولجوء الى ضمير الآخرين ، أذ لا يحال برسومها واشكالها وانغامها على مدلول أخر كما هي حال الأدب ، أما التصوير والنحت والموسيقي ، فهى فنون ليست مطالبة بالالتزام ، ذلك أنها ادوات لا يمكن أن تتساوى بالكلمات ٠ وليس المهم ان يعاد الكلام في قضية الانتزام مرة أخرى ولكن المهم هو الدلالة الثقافية والاجتماعية التى دعت الى اعادة النظر في هذه القضية القديمة من جديد ٠٠ لا على الصعيد العربي فحسب، بل وعلى الصعيد الاوروبي أيضا ٠٠

فقد طرح ملحق « الفيجارو ليتيرير » أراء عديدة وموضوعات اضافية عن الصراع الدائر بين النقد القديسم أو التقليدى والنقد الجديد أو الحديث ، فعرضت وجهات النظر المختلفة فاردة لهسا صفحاتها ٠٠ من أهم هذه الآراء التحليل الذي قدمه ريمون بيكار مؤلف كتاب « نقد جديد أم خداع جديد ؟ » وكذلك تفسير رولان بارت مؤلف كتاب « نقد وحق » ٠

كما قدم الملحق الأدبى « للتايمز » تحليلا كاملا للكتابين معا وعرضا وافيا لكتاب سيرج دوبروفسكى « لماذا النقد الجديد ؟ » •

ومنذ فترة ، عقد نادى بان مؤتمره الدولى الرابع والثلاثين وفيه نزل الكاتب الأمريكى الكبير صول بيلو بضربته القاضية على الأساتذة والنقاد الذين يتحكمون في الأدب والادباء ٠

ما الذي قاله صول بيلو ؟

قال ان الكاتب أو الفنان حر فى أن يتبنى قضية أو يدافع عن مبدأ أو يعضد نظاما ، وحر كذلك فى أن يؤمن بنظرية « الفن للفن » أو « الفن للحياة » أو « الفن ش » •

فمن حيث يصدر الكاتب أو الفنان ينطلق الناقد ، لأنهما ان لم يقفا على قاعدة واحدة أصبحا متباعدين تباعد طرق الصحراء أو شاطىء البحر ٠٠

هؤلاء المثقفون ، ويقصد بهم الأساتذة والنقاد ، هم ذخيرة

المجتمع وهم حماة الدولة ، غير ان اطماعهم الفكرية تجعل الخوف منهم يقف جنبا الى جنب مع احترامهم • فاذا كان ينظر اليهم وحتى الى الطليعيين منهم فى فجر الحرب العالمية الثانية على انهسم لا منتمون ولا مهتمون وقليلو الاكثرات فان الوضع اليوم قد تغير ، واصبح الطليعيون وحتى « التأخريون ، مسئولين مسئولية كاملة تجاه الأدب والأدباء وتجاه الفن والفنانين وتجاه المجتمع ونظمه وتجاه الدولة وبنائها وتجاه العالم وسلامه وتجاه الانسانية كلها •

وهكذا نجد أن صول بيلو الذى بدا فى بداية حديثه وكأنه كاتب غير ملتزم ، الا أنه سرعان ما عاد ، وقبل أن يستكمل هذا الحديث ، ليكشف عن كاتب يتربع فرق قمة الالتزام ٠٠ هذا الالتزام الذى يعنى به معايشة الحياة المعاصرة والصدور عنها ، كما يعنى به عسدم المساس بحرية الفكر والمفكرين ٠٠

وكما تعرض بيل لمناهج المتدريس تعرض كذلك للأساتذة ، هؤلاء الذين يخرجون أجيالا متعاقبة من الشباب ينتشر في القطاعات الثقافية عاملا بالمتدريس أو مشتغلا بالكتابة أو متمرسا بالصحافة أو «موظفا » بدور النشر أو «موزعا » على أجهزة الأعسلام هؤلاء الأساتذة يخلعون تأثيرهم بالكلاسنيكيين المحدثين : جويس وشو وبروست واليوت ولورانس وفاليرى ٠٠ على هذه الأجيسال التي تؤثر بدورها على الجيل المعاصر وما بعده من أجيال ٠

ولكن ، هل يصل فهم أولئك وهؤلاء جميعا الى الدرجة التى تسمح لهم بالمصول على لقب « مثقفين » كما حصلوا على لقب « خريجين » ؟

يقول صول بيلو ان الجامعات تخرج الافا مؤلفة من المؤهلين ولكنها مع هذا لا تخرج غير عشرات من انصاف المثقفين الذيب يسيتكملون نصفهم اللثقافي، الآخر، بعد تخرجهم. من الجامعة وبعد ممارستهم للحياة الأدبية ، مع مراعاة أن النصف الأول لم يحصلوس من الجامعة بقدر ما حصلوه من جهودهـم الفردية وقراءاتهـم الخاصة ٠٠ وهذا راجع الى المناهج والأساتذة ٠٠ فالمناهج مكدسة وغير وافية والأساتذة مجرد « ناقلين » أو « شراح » ، ويبقى الخلق للنقاد خارج منابر العلم ٠

واعلن بيلو وسط ٥٠٠ عضو يمثلون ٥٥ دولة أن تعليم اللغات الحية افضل والنفع من اللغة اللاتينية وغيرها من اللغات القديمسة الا بالنسبة للمتخصصين ، والمتخصصين جدا ، فالدارس يضيع وقته في تحصيل مبادىء هذه اللغات المتأكلة دون اجادة تامة لها ، وما ان يخرج الى الحياة العملية حتى ينساها لانه لا يمارسها نتيجة غيابها عن مطالب الحياة ٠

أما معرفة اللغات القديمة فيمكن الافادة منها في نقل التراث الى اللغات الحديثة أو في اكتشاف الآثار والكشف عنها وهذه مهمة تشبه تماما الاهتمام بتدريس أعمال الأدباء والفنانين ، منذ فجر التاريخ وحتى القرن التاسع عشر ، دون الالتفات الى المحدثين وللعاصدين .

الا أن حركة الترجمة يجب أن تنصب على النقل من والى اللغات الحية الحديثة للتقربب بين الشعوب التي تعيش في ظروف عصر واحد ٠٠ وبهذا يسهل الالتقاء حول فكر اجتماعي له هدف انساني واحد ، والاتفاق على مبدأ وحيد هو ولا جدال مبدأ التعايش السلمي واقرار السلام والحرية ٠

وهكذا نجد ان صول بيلو قد نقل الأدب والفن الى قلب المعركة السياسية مع الفكر النقدى من أجل حياة أمن ، بل ووضسع على عاتقهما ، الأدب والفن ، مسئولية تدعيم السلام وفض النزاع القائم بين المعسكرين المخطيرين .

وفي نهاية حديثه أعرب صول بيلو عن أسفه الشديد على الوقت الذي يضيعه أعضاء المؤتمرات الدولية بأنواعها المختلفة ٠٠ فهم لا يدخلون بخطة عمل واضحت ولا بنوايا صحادقة فتكون النتيجة أن يخرجوا بدون أهداف وحتى أن هم سجلوا عددا قليلا من الأهداف فانهم لا يضعون لها قوانين تحميها وتكفل ضمان تطبيقها ٠ فالقوة دائما هي الحق ٠٠ أو كما قال الشاعر الفرنسي الكبير لافونتان في عبارة شهيرة له « أن منطق الأقوى هو دائما المنطق الأفضل » ٠

ولمكن صول بيلو الكاتب التقدمي المؤمن بعدالة المصير ، مصير الانسان ، وبالامل في الانسانية ، انسانية كل الشعوب ، يعود ليؤكد أن سلاح المستقبل هو « الكلمة » كلمة كل المثقفين التي تستطيع وحدها أن تجمع شعوب الأرض حول النداء الحار من أجل الخير والحرية والسلام •

## ماركين ٠٠ بعد فوزه بجائزة تويل

هو « جابرييل جارسيا ماركيز » مؤلف « ليس لدى الكولونيل من يكاتبه » ١٩٥٥ و « مائة عام من العزلة » ١٩٦٧ و « خريف البطريرك » ١٩٧٥ • • فضلا عن روايتيه « ماتا الأم الكبيرة » و « الازمنة الصعبة » وقصة فيلم « لا لصوص فى هذه المدينة » بالاضافة الى سيناريوهات عدد من افسلام « الموجاة الجديدة » وتحقيقات صحفية الشهرها « قصة غرق البحارة الكولومبيين » و « عملية شارلوت » التى اقتحمت فيها القوات اللكربية انجولا • • التى جانب رحلاته الصحفية والثفافية الى برشلونة وباريس وهافانا ونيويورك وكاراكاس • • وصداقاته بجيفارا وكاسترو وسعنجور وباييخو ونيويدا •

ولد « جابرييل جارسيا ماركيز » عام ١٩٢٨ بمدينة الجبال والتلال « اراكاتاكا » الكولومبية • وانتقل الى مدينة يوغوتا ليلتحق بمدارس الجزويت ثم بكلية الحقوق ولكنه هجر المحاماة الى الصحافة فعمل بجريدة « الاسبكاتاتور » وأنشأ وكالة آنباء « بريتسالاتيتا » حتى استقر في باريس والى الآن ، عندما فاز بجائزة نوبل العالمية فرع الأداب حيث جاء في تقرير لجنة الجائزة السويدية باستوكهولم « ومنحت جائزة الآداب للكولومبي جابرييل جارسيا ماركيز لرواياته التي يمتزج فيها الخيال بالواقع في ظل تركيبة ثرية لعالم شعرى » •

اکتسب « مارکیز » عالمیته ـ بعد آن ترجمت روایاته الی ست عشرة لغة ـ من محلیته الشدیدة فکل موضوعاته تدور فی مدینـة « ماکرندو » الساحلیة التی لا تمثل کوارمبیا وحدها أو امریکـا

اللاتينية كلها ، ولكنها تمثل في الوقت نفسه المالم باسره وهي لاتعبر عن المكان أو الأمكنة بقدر ما تعبر عن الحسالة الوجدانية والفكرية ، حالة انسان النصف الثاني من قرننا العشرين ٠٠ فاذا كان « ماركيز » قد استهدف قضايا مجتمعه ، الا انه لم يغفل للحظة قضايا الانسان دون مباشرة وبغير تلميح في الوقت نفسه ٠ فلا ظل عنده للواقعية أو الرمزية ، بل يكاد يقترب أدبه من « الموجة الطليعية الجديدة » وأن ابتعد تماما عن العبثية والملا معقول ٠٠ هو أدب « الواقعية المشعرية » أو « الخيال الواقعي » وهو أدب « البحث عن أسلوب خاص ومتميز » ، لأن الكساتب في رأيه كما في رأي أن تقدمين والمحدثين سدو الاسلوب فكل ما يمكن أن يقال قد قيل منذ زمن بعيد ، ولا تبقى الا طريقة القول وهذه الطريقة هي الشكل أو الاسلوب ٠

لقد اعترف النقاد ـ وفي مقدمتهم فرنانديز برازو ، وانجيل راما ـ بأن « ماركيز » هو الذي كشف عن موسيقية اللغة الاسبانية التي ترفعها الى شفافية وشاعرية اللغة الفرنسية في مجال الأدب وخاصة في النثر الروائي •

وهذا ما يذكرنا بتفرقة « جان كوكتو » الشهيرة بين شهم اللغة واللغة الشاعرة أو بين شعر المسرح والشعر فوق المسسرح فماركيز يحمل في داخله وهو ينتقل بين الواقع والخيال من ناحية وبين الوهم والحقيقة من ناحية أخسرى و تسسرات وأثر وتساثير وشاتوبريان ولامارتين ودوماس وسكوت وبلزاك وفلوبير وفولتير وزولا » بحيث يغلف مضامينه بحرص وشفافية فلا يتركها عارية مكشوفة ولا يحكم استغلاقها ، فهو يركز على الفكرالقومي ويتطرق الى النظريات السياسية والاقتصادية ويتعرض للاوضاع الإجتماعية والآراء الأخلاقية والمواقف الانسانية ، وهو يرسم شخصياته ويحللها ببدقة ويصف الأماكن والأشياء ببراعة من بطل الرواية الى عابسر

السبيل من البيت الى حبة الرمل ، فى جو كونى ضارب فى جسدور الماضى ، جاثم على صدر الحاضر ، محلق فى سماء المستقبل ٠٠ انسان ماكوند وهو الماضى وانسان امريكا الملاتينية وهو المحاضر وانسان العالم وهو المستقبل ٠

عالم الفكر والادب والفن اذن هو « جابرييل جارسيا ماركيز » الذى يؤمن بأن الكتاب والفنانين ليسوا « مركز الكون » ولكنه م « ضمير المجتمع » • كما يؤمن بأن « قارىء العصر » لا يقل ذكاء وادراكا عن « كتابه » فهو لا يحتاج الى من يطلعه على مآسيه أو يكتمف له عن غياب العدالة ، لأنه يعرف كل هذا ويعرف أكثر من هذا حياة ومعاناة ، وأنما هو بحاجة الى فكر جديد وأدب جديد وفحن جديد، ففى الفكر والأدب والفن ما الجاد والجديد مـ توعية وتحريض أو استشراف وتبشير •

اتخذ « ماركيز « من » الانسان « محورا لفكرة الرفيع ، فرفعه الانسان » الى قمة كتاب العصر الميدعين •

# دراسات عربية

## الرواية الأكتوبرية . . وأدب ما بعد النصر

ادب النصر يختلف عن ادب الهزيمة على الرغم من أن تكليهما يصدر عن انفعالة مفاجئة ويعبر عن حالة راهنة سواء كانت تؤدى هذه المحالة الى تغيير أو هى غيرت بالفعل وسواء قضت على وضع قديم أو ادت الى وضع جديد ، قصير أو طويل الأجل أو ربما أبدى الأجل أيضا ٠٠٠

وادب الحروب الذي يكتب اثناء أو بعد المعارك بغض النظر عن نتائج هذه المعارك سلبا أو ايجابا هو في واقع الأمر أدب مناسبات مهما حقق من خلود أو عبر عن مشاعر انسانية وقيم روحية وأراء بناءة وأفكار مستقبلية •

والأدب المرحلى هذا اما أن يكتبه أدباء محترفون أو يقتحمه هواة منفعلون ومتأثرون بالأحداث نتيجة لمشاركتهم الفعالة أو مشاعرهم الفياضة ٠٠

والرواية كفرع من فروع الآدب ، ربما كانت من اقدر الفنون التعبيرية استجابة لأحداث الحروب وهي بالتاكيد المهياة لمسرد تلك

داخل جبهة القتال مستثمرا وجوده كمراسل حربى ، عايش المعارك وان لم يشترك فيها •

وكمراسل حربى أيضا ، استغل « مرسى عطا الله » وهو صحفى معروف متابعته للمعارك وأصدر كتابا بعنوان « حقيقة المثغرة في الدفرسوار » مؤكدا على المغلاف انها « رواية الحسرب من غرفة للعمليات » وبذلك نقل الأحداث وعالج المواقف باسلوب روائى دون أن يتقيد بالشكل الروائى ٠٠

وبطريقة المذكرات المباشرة اصدر « ابراهيم عزت » كتابا بعنوان « لا يمكننا دفع المصريين الى الخلف » مستندا الى اقوال المعدو نفسه ورواياته وكذلك اقوال الكتاب الذين شاهدوا وسبجلوا دون ان يقحموا انفسهم كطرف في الصراع ، مثل كتاب « يصوم الغفران » للصحفيين الاسرائيليين السبعة ٠٠

ومن هذه الكتب صدرت نوعيات كثيرة مختلفة باقلام متخصصة ولكنها ليست روائية ، فيما عدا « عصام دراز » الذى كتب « قصة حب من يونيو ١٩٦٧ » و « يوسسف القعيد » الذى كتب رباعية « الحداد » على طريقة رباعية داريل « الاسكندرية » ورباعية فتحي غانم « الرجل الذى فقد ظله » ورباعية نجيب محفوظ « ميرامار » ٠٠ كما كتب « اخبار عزبة المنيسى » وهي مكونة من اربعة فصول زمنية دون ان تكون رباعية بالضرورة ٠

و « بهاء السيد » الأديب المقاتل معا ، الذى كتب مجموعة قصصية تقترب من الرواية بعنوان روائيي ايضيا هيو « السفر في الليل » وتضم « رتوش في حديقة الصمت » و « لصوص من نوع آخر » و « عندما يختنق القمر » و « المسافة الضيقة » و « رحلة الجانب الآخر » و « أحمس وحركة الأصبع الأخيرة » وقصيصا

الأحداث بالتفصيل في مواجهة القصة القصيرة التي تلتقط لحظات ومشاهد وتكتفى بالتكثيف، والشعر أيضا الذي يحول الخيال الي حقيقة ويحول الواقع الى أحلام ٠٠

والرواية في تلك المظروف قد تحتفظ بعناصرها واسساليبها واشكالها ولغتها أو بعضها وقد تأتى بالجديد الذي ينبثق من الآحداث وقد تبتعد تماما عن قوالب الرواية والبديلة لترتدى ثيابا الدبيسة متنوعة اخرى مثل اليوميات والمذكرات والكلمات والمقالات ايضا ٠٠

ولا نستطيع ونحن نمهد للحديث عن أدب النصر أو بالتحديد الرواية الاكتوبرية أن نغفل ولو ذكر أدب الهزيمة أو بتحديد أدق رواية يونيو المعبرة عن الغضب المنادية بالثار والثورة ٠٠

وهذا طبيعى فالمرارة والحسرة والأسى والصدمة وربما الياس ايضا كلها مشاعر تعترى المواطن حيا أو قارئا أو كساتها عقنب النكسة والهزيمة ٠٠

اصدر « مصطفى بهجت بدوى » كتابا بعنوان « كلام عنا وعن اسرائيل ٠٠ من ٥ يونيو الى ٦ اكتوبر » يتناول فيه بطريقة المقالات اليومية والاسبوعية والافتتاحيات ما حدث في يونيو وما جاء به اكتوبر ، ورغم أن الكاتب شخص واحد الا أن اللهجة والاحسامى. والمنطق والرؤى قد اختلفت ٠٠

واصدر « جمال الغيطانى » وهو روائى معروف كتابا بعنوان «المصريون والحرب ١٠ عن صدمة يونيو الى يقظة اكتوبر » يصف فيه باسلوب المذكرات والتكريات ما شاهده بين الحربين ، ولكن. برؤيتين مختلفتين ١٠٠

وأصدر « حمدى الكنيسى » وهو منيع ومقدم برامج البية معروف ، لكتابا بعنوان « اليوم السابع » مستخدما شكل اليوميات.

الخرى تقترب من المعركة دون ان تلمسمها لمسا مباشرا او تكتوى بنارها تماما ٠٠

و « مجيد طوبيا » الذي كتب « أبناء الصمت » ليصور أثر صدمة يونيو في الاستعداد لاكتوبر مرورا بالحرب واللاحرب ومعايشة لحرب الاستنزاف ، كل هذا بهدوء اعصاب من ناحية ونفوس تغلي من ناحية آخرى ، ببرود عقلى في اتجاه الاعداد والتخطيط وقلوب ملتهبة بالحماس والأقدام ٠٠

الما كبار الكتاب فقد شاركوا بالكتابة التى تستمد بريقها من تخصصاتهم دون أن تنطلق الى تلك التخصصات الأدبية والفنية ، مكتفية بالوصف والتصور والتعليق ، من هؤلاء شيخ الكتاب و توفيق الحكيم » الذى أطلق تعبير « عبرنا الهزيمة » فى مقالاته القصيرة جدا ، حتى صار التعبير رمزا للنصر وعلامة على المرحلة ودلالة على الاصالة • وكتب شيخ الروائيين نجيب محفوظ « دروس أكتربر » وفيها أطلق عبارة « ردت الروح » ليرد على الحكيم ويدلل على حضارتنا الانسانية الخالدة برؤى ثاقبة ولمغة روائية متطورة • وبطريقة النقد والتحليل والتقسير تناول « الدكتور لويس عوض » وبطريقة النقد والتحليل والتقسير تناول « الدكتور لويس عوض بالمعبور في سلسلة مقالات مطولة تحت عنوان « الأدب والمعركة »

ولأنه ضابط سابق كتب « يوسف السباعى » بلغة عسكرية وأسلوب حربى عن « الفكر والفن » مؤكدا انهما من أخطر الأسلحة وجاءت كتاباته عبارة عن صور لبطولات وطنية من واقسع أكتوبر العظيم ، سجلت فى معركة التحرير والمصير ٠٠ ويكتب « ثروت أباظة » فى سياسة الحرب وحرب السياسة عاقدا المسلة الوثيقة بينهما رافعا شعار الحسرية كخطوة أولى فى طريق التحسرير والنصر ٠٠ أما « انيس منصور » فيكتب بطريقته السلسة الطريفة

ودون أن يتخلى الشعراء عن قالبهم الشعرى اخذوا يروون الأحداث فى قصائدهم بعد امعان النظر واعمال المكر وارهاف المحسنة المحسن ٠٠ كتب و أحمد عبد المعلى حجازى ، اغنيات للوطن ، وكتب و هاروق شوشة و اغنيتان لمسر ، واصدر و فتحى سعيد ، اول ديوان عن حرب اكتوبر بعنوان و مصر لم تنم ، تلك العبارة التى تحولت الى النسودة يرددها الشعب ويحفرها التاريخ فى كتبه وذاكرته ٠٠

وقبل أن نتفرغ للحديث عن الرواية الاكتوبرية بحق ، نسجل هنا ما وقعنا عليه من الانتاج القصصى او الصورة المسغرة من الرواية ، نجد أن الاديبة و لوسى يعقوب و قد اصدرت مجموعة بعنوان و عذراء سيناء و عبارة عن صور لبطولات وطنية من واقع اكتوبر العظيم ، سجلت في انفعالات المعركة ، ويكفى أن نقرا اسماء قصصها القصيرة لندرك المعاني التي تسعى الي تأكيدها والمشاعر التي تتعسك بتسجيلها ، مثل و حفنة من رمال سيناء و و عبيد النصدر و و ملحمة البطولة و و تحقق الأمسل و و انشودة السلام و و ومثل و اكثر من الصب و و وما أحلاه من عيد و و والخطوة الواثقة و و دمعة باسمة و تصويرا للبطولات الانسانية المصاحبة للبطولات العسكرية والناتجة عنها ٠٠

وفى مجال القصة القصيرة أيضا أصحدر أديب السويس معد الراوى عمجموعة والركض تحت الشمس عمن واقع المعارك ومن داخل الخنادق مركزا على مدينته المضروبة والمحاصرة طارقا يذلك جانبا أخر من جوانب المعارك وهو الاثار المترتبة على تلك المعارك ، وهى هنا الهجرة والمهجور ، والجثث والضحايا والأمسل الضائم والحلم المفقود • ولنقرأ بعض اسماء هذه المجموعة مثل

« هجرة الى الداخل » و « مرثية حب » لنقف على المعنى الذى يريد أن يعبر عنه الكاتب ٠٠

والى جانب الأدباء الشبان المحترفين تظهر كوكبة من الشباب المقاتل الذي يكتب لاول مرة بدافع التعبير عن المعاناة سواء تلك التي انتهت بالنصــر أو احيطت بالهزيمة ، من هؤلاء « ابراهيم عبد المجيد، الذي احترف الكتابة بعد ذلك وخاصة بعد أن اصدر تعقيبا على حرب يونيو رواية جيدة وشيقة بعنوان « في الصيف السابع و الستين » ١٠٠ ما « تعليقات من الحرب » فهي قصة روائية أو رواية في قصة تربط بين النكسة والنصر من خلال شــباب المرحلتين أو المحقبتين أو الحدثين ٠٠ ومن هؤلاء أيضا المقاتل « حسن عطية » الذي كتب « المخروج من حفر الدفاع السلبي » ليبين أثر وتأثير « سام ٧ » في المعارك المحربية مستخدما بضمير المتكلم الذي ينقل تجربته الحية مباشرة دون وسبيط ، مما جعل السرد يتسم بالصدق وان لم يتميز بالفن القصصى المتمكن لعة وبلاغة ٠٠ ويجيء مقاتل آخر هو « محمود عبد الوهاب » الذي يركز احداث قصيته حول « عملية العبور » بالتحديد فيصفها ويوصفها بعد تركيز وتكثيف يتمثل في العناوين الفرعية التي جاءت على شكل بلاغات عسكرية ووقائع حقيقية ٠

وضعن مجموعة قصصية ومسرحية يعنوان « من وحى اكتوبر » كتبت « عزيزة صادق » كما كتب « صلاح عبد السيد » عن الجانب الانساني في المعركة بعيدا عن المعركة ٠٠

وننتقل الى الرواية الطويلة لننقل امثلة وليس حصرا لها ، ان ذكر المجرد ذكر الو ببعض التلخيص والتحليل ٠٠

تستمد رواية الاديب « نجيب الكيلانى » عنوانها « رمضان حبيبى » من زمن المعركة لأول مرة كما تستمد احداثها من وقائع

والسلام» وهو الذي كتب « رد قلبي » من المنطلق ذاته ونحو ذات. المهدف ٠٠

اما «محمد جلال » كبير كتاب جيل الوسسط فيكتب و المعواردى » ليصور الجانب الآخر من المعركة الدائرة ، جانب الشعب في الأزقة والحوارى والمقاهى والبيوت الصغيرة في المدينة الكبيرة والناس على اختلاف درجاتهم المعلمية والتعليمية والثقافية والوظيفية والحياتية والعملية ، رجال ونساء وشباب وفتيات رصغار أيضا ، هؤلاء المهتمون المتابعون وأولئك المسسفولون الملاهون ، وايضسا المعابثون وغير العابثين ٠٠ وهو لا ينسى له كما لم ينس يوسف المعابثون وغير العابثين ٠٠ وهو لا ينسى له كما لم ينس يوسف السباعي لمان يصور قصة الحب الرئيسية وقصص الحب الجانبية أو الفرعية في قلب العمل الروائي حتى لا يصاب الفن بالجفاف ، فالدم الذي يجرى في العروق انما يتدفق من قلب واحد وشرايين واحدة ٠

ومحمد جلال « يجس » نبض الشارع المصرى منذ « صلحه النكسة » حتى « فرحة النصر » نعم من خلال شارع واحد في مصر ، يعكس صورة مصر لكلها نوهو يصب رؤيته في قالب روائي يضمه أحداثا وشخصيات نوسخصيات و

ونطالع وتطالعنا روایات اخری لأدباء اخرین ، نکتفی بذکرها وذکرهم بعد ان تناولها النقاد فی دراسات اخری ۱۰ «الرفاعی الجمال الغیطانی ، و « الحرب فی بر مصر » و « الاسلوع سبعة ایام » لیوسف القعید و « ایسام من اکتوبر » لاسسماعیل ولی الدین و « دعونی اعیش » لعلاء مصطفی ۱۰ وغیرهم ۰

ويبقى السؤال الذى يطرح نفسه بعد الانتهاء من قراءة واعية ممتعة لكل تلك الروايات ٠٠ وماذا بعد النصر ؟ وهو سؤال لابد أن يجيب عليه الروائيون المسجلون الراصدون المحللون لضربات نبض.

مصر ، فى روايات نابضة أن الأوان لكتابتها بعد أن سمح البعد الزمنى برؤية الأحداث بعقل هادىء وفكر موضوعى واحساس صادق وحب خالص ٠٠ لمصر ٠٠

وبعد رواية النكبة في عام ٤٨ ورواية الثورة في ٥٢ ورواية العدوان في ٥٦ ورواية النكسة في ٦٧ ورواية التصحيح في ٧٠ ورواية النصر في ٧٣ ورواية السلام في ٨٢ ستظهر حتما وقريبا رواية الرخاء ، عوضا وعدلا من عند الله سبحانه ٠

مثيرة ثابتة تاريخيا ، صيغت في اسلوب قصصى شيق يتميز بدقة المتصوير وسلاسة الحوار وتماسك المدث ٠٠ وفي هذه الرواية يصور الكاتب كفاح السعب المناضل اثناء معركته الكبرى بذلا وعطاء وتضحيات متصلة على مدى السنين دون ان يصيبه الياس او يعتريه الوهي ٠٠ ويبرز الكاتب اثر العامل الديني في تكوين الرجال وصنع الابطال والبطولات وتحقيق النصر بارادة وعزة وكسرامة بلاحدود ٠٠

الله الله الله الكبير « يوسف السباعي » التي تحولت الي مسرحية والى مسلسل اذاعى والى فيلم سينمائى ، ونعنى « العمر لحظة » فهي تعبير فورى عن احداث المعركة المصيرية والفاصلة بين مصر واسرائيل : فهى المرب الرابعة أو هى الجولة الأخيرة بعد ان فازت اسرائيل بالجولات الثلاث الأولى ٠٠ ولذلك يعبر الأديب المتمكن بحسبه المدرب ووعيه السياسي عن « العمر » و « اللحظة » فيكشف العمر كله بماضيه وحاضره ومستقبله في لحظة واحدة ، ليقول الانسان المصرى على طريقة هاملت الشكسبيرى « أكون أو لا أكون ، ١٠ وعندما يغامر الانسان بمصيره كله في عبارة موجزة مثل هذه لابد أن تكون لديه الارادة والمقدرة والعزم والتصهيم والرغبة في الحياة الكريمة ، ومؤدى كل ذلك النصر ، وهو ما تحقق له بالفعل ٠٠ والرواية بعد هذا ومع هذا لا تغفل المشاعر الانسانية حتى وسط المعارك وبعد المعارك ، لأن الانسان مجموعة من المشاعر والعواطف والاحاسيس والافكار والاحتياجات ، فهو ليس فكرا جامدا ولا هو مشاعر خالصة ، ولكنه تركيبة معقدة غاية في التعقيد وتراث متداخل غاية في التداخل وقوانين متشايكة غاية في التشابك •

ويوسف السباعى المتابع دائما للاحداث القومية والوطنية الذي يكتب « العمر لحظة » هو نفسه الذي لكتب من قبل عن « الحرب

### تماذج مقارنة ٠٠ من أجيال القصة

اذا جاز لنا ان نقسم الكتاب الى أجيال ، واذا حق لنا أن نحدد هذا التقسيم بثلاثة أجيال حتى الآن ، جيل الريادة وجيل الوسط والجيل الجديد ، أمكننا أن نختار نماذج تمثل هذا التقسيم وقصصا قصيرة تعبر عن أوجه الشبه وأوجه الخلاف .

وليكن الممثل لجيل الريادة ـ في هذه الدراسة ـ الأديب « محمود تيمور » وليمثل جيل الوسط الكاتب « يوسف السباعي » ويمثل الجديد الصحفى « فتحى سلامة » •

واستمرارا في عملية الاختيار ، اخترنا قصة لكل منهم من بين مجموعات قصصية ثلاث ٠٠ الأولى بعنوان « عبيط عبيط » احدى قصص « البارونة أم أحمد » والثانية بعنوان « الشيخ زعرب » وهي القصة التي تحمل عنوان المجموعة نفسها ، والأخيرة بعنوان « على السعداوي » ابرز قصص مجموعة « يسالونك عن الخوف » ٠٠

وكان من الممكن اختيار القصص الثلاث اللاتى تسمى باسمائها المجموعات الثلاث ٠٠ ولكن الصفات والمواصفات الميزة والمتميزة قد جمعت بين الابطال الثلاثة بحيث يسهل عقد مقارنة كاملة بين أسلوب وطريقة كل كاتب أو كل جيل ٠

فعبيط تيمور وشيخ السباعى وسعداوى سلامة يدورون فى الفلك نفسه ويعانون الظروف ذاتها ، يعيشون مشاكل متشابهة ويطمعون فى حياة افضل ويطمحون الى المستقبل ، دون جدوى ٠٠ ولذلك تصادفهم منغصات ومعوقات متقاربة ، أما النهاية فواحدة ٠

ومع هذا فلا يمكننا ان نلحظ أو ندعى ان « السباعى » قد تأثر بتيمور ، أو ان « سلامة » قد تأثر بالاثنين أو بأحدهما • • بل يمكن المتاكيد على ان احدا منهم لم يقرأ قصتى الكاتبين الآخرين، رغممافى القصص الثلاث من تكرار ، لا ينتمى الى « توارد الخواطر » بقدر ما يشير الى استمرارية الحياة بما فيها من متناقضات واشباه •

أما قصة « تيمور » القصيرة « عبيط » فتدور حول رجل لا عمل له ، ضائع تائه ، يطلقون عليه صفة « العبيط » وهو يدرك معنى هذه الصفة ، ولكنه يستنكره في الوقت نفسه ويهزأ به دون أن يعلن عليهم رد فعله هذا ٠٠ وتسير حياته ويسير بها محاولا شغل وقته وكسب قوته بخدمة المحيطين به أو الذين يحيط بهم ، فيتبرع بخدمة سيدة ميسرة تعطف عليه رغما عن زوجها الذي لا يكن له أى ود ، لأنه كان يغير منه في واقع الأمر ، الى أن توفي الزوج ، فلم يذرّف عليه دمعة واحدة ، كان فرحه لا يوصف بعد أن سمحت له السيدة الارملة بالاقتراب منها أكثر ، لدرجة أنها تركته يفازلها ويطارحها الغرام والعشق بعد انقضاء موعد الحداد ٠٠ فاعتقد أنه أصبح عشيقها ورجلها ، الى أن فوجىء برجل أخسر يظهر في حياة سيدته ويشغل وقتها ويأخذ لبها ويبعدها عنه تعاما ، خاصة بعد أن تزوج منها وتم الزفاف ، الحدث الذي لم يستطع « العبيط » أن يتقبله ويقبله ، فقرر أن يتخلص من سيدته حتى لاينائها أحد سواه ، وبالفعل طعنها بسكين حادة ، اخذها الى أمه ليقص عليها قصته كاملة ، مع المرأة الخائنة من وجهة نظره ومع الناس الذين ظنوا انه « عبيط » •

هذه الشخصية غير السوية تتشابه تماما كنموذج بشرى وشخصية « الشيخ زعرب » غير السوية هي الأخرى ٠٠ فالسباعي قبل أن يقص علينا قصته ، يصفه لنا من الخارج والداخل ، يصف وجهه وهيئته ثم سلوكه ونفسيته ٠٠ هو « عبيط » آخر ، من نوع آخر

ليس من اولياء الله الصالحين وان تشبه بهم ، وليس من المجانيب وان قلدهم ولكنه « ابله » يتجه نحو التدين وحلقات الذكر ، وفى هذا فقط يختلف عن « ابله » تيمور الذى اتجه نحو المراة والجنس · والشيخ زعرب يحتفل بشكل خاص بتوديع « المحمل » فى منطقة الغفير ، على اعتبار أن « الكسوة التسريفة » متجهة الى أرض الحجاز المقدسة لتكسو الكعبة الشريفة ، ويتذكر سلفه « الشسيخ كتكوت » المجنوب الاكبر الذى اضطر الى سرقة رغيف عيش من مخبز والد زعرب وكاد المارة أن يقتلوه لولا تدخله والافراج عنه ، واليوم ينقلب الحال ويصبح الشيخ زعسرب مجنوبا مثل المرحوم كتكوت وفى حاجة الى رغيف عيش بعد أن أتت النيران على مخبزه وتشاء الاقدار ان يتلقفه ابن الشيخ كتكوت صساحب محل البقالة وتشاء الاقدار ان يتلقفه ابن الشيخ كتكوت صساحب محل البقالة برغيف كل يوم مدى الحياة · · فلا يملك الشيخ زعرب الا أن يترحم على الشيخ كتكوت ويمضى ·

ويقدم لنا « سسلامة » شخصية ثالثة غير سسوية كذلك ٠٠ شخصية « على السعداوى » المدعى « الفشار » الذى « يسوق الهبل على الشيطنة » فهو رجل بلا عمل ومع هذا يدعى أنه سيعمل مستشارا لرئيس مجلس ادارة السركة العامة لملاسمدة بدلا من أن يعترف بالحقيقة ، حقيقة أنه سيعين ساعيا على بابه ، وكذلك كان يسدعى أن الطبيب الذى كان يعمل ممرضا عنده ، لا يفهم فى الطب ، وكان المرب الذى كان يعمل ممرضا عنده ، لا يفهم فى الطب ، وكان العلاج للمرضى بدلا منه ، ولهذا ترك العمل وفضل أن يقدم المضمات العامة للناس ، فهو يفهم كل شيء ويعرف خبايا كل شيء ، وهو بمعنى اخر « شيخ حارة » تماما مثل « عبيط تيمور » ومثل « زعرب السباعى » ٠٠ ومع هذا قالجميع يعلمون حقيقته ويعاملونه على السباعى » ٠٠ ومع هذا قالجميع يعلمون حقيقته ويعاملونه على السباعى » ٠٠ ومع هذا قالجميع يعلمون حقيقته ويعاملونه على

توطئة للتعيين في وظيفة « الساعي » أو « المستشار » ، فتدخل وتداخل وصار عنصرا يعثمد عليسه المسيدلي والطبيب وعيادة التحليل ، بل ومدير الستشفى ، ونسى وظيفته الجديدة وأقام في المستشفى وطلب يد ابنة « الحارة » التي كان يحبها ولا يجد مالا ليخطبها ، فقد انهال عليه « البقشيش » من كل صوب ، ولم ينس ابناء حارته فهو يجلب لهم الدواء ويساعدهم على اجراء الكشف عليهم بالستشفى وهكذا ٠٠ الى أن مات « على السعداوى » الشبيه كثيرا بشخصية على بك مظهر المسرحية ، وإن كانت قد كتبت القصة قبل المسرحية ٠٠ويكشف موته عن العجب ، كل العجب ، فقد أخذ الناس المحترمون يتوافدون بلا انقطاع على الحارة لتقديم واجب العزاء ، مما جعل صاحب المقهى يستأجر مزيدا من الكراسي ويقدم مزيدا من القهوة السادة على حسابه وحساب رواد المقهى ترحما على فقيدهم العزيز ، فلما ظهرت الجريدة في اليوم التالي فوجيء أهل المارة باسم على السعداوي مسبوقا بلقب دكتور في نعى وزارة الصبحة ونقابة الاطباء والمستشفى ونقابة الصيادلة وهيئات كثيرة كما فوجئوا بمندوب الرئاسة والداخلية والمحافظة يتقدمون «الجنازة» فاضطروا لجمع التبرعات لاقامة سرادق يليق بمقام الفقيد عميد حارتهم وكبيرها دون أن يفارقهم العجب بازاء هذه الشخصية الفذة التي استطاعت أن « تضمك » على المسئولين وتقنعهم بغير حقيقته المتواضعة للغاية •

هذه الشخصيات الثلاث لا تختلف الا في التناول والمعالجة والاسلوب ليس فقط لأن ثلاثة من خيرة كتابنا هم الذين قدموها ، ولكن لانهم يمثلون في الوقت نفسه ثلاثة أجيال متعاقبة الى حسد الالتصاق ومعتدة بخيط دقيق هِو خيط الصلة والتواصل دون انقطاع بنن الجذور والفروع أو الاجيال •

أما الاختلاف في التناول فيتخذ عند « تيمور » شكل المديث

الداخلى وان كان البطل الشخصية الرئيسية ، هو الذى يخاطب نفسه موجها حديثه الى شخصية أخرى لا تسمعه وهى هنا أمه ٠٠ ثم يستمر فى سرد الاحداث على طريقة الاسترجاع أو « الفلاش باك » مع مواصلة توجيه حديثه الداخلى الى المه التى لا تسمعه بين حين وآخر أو فقرة وأخرى ٠

ويتخذ التناول عند « السباعى » شكل المباشرة بين الكاتب والقارىء ، فالكاتب يخاطب القارىء ويخبره فى البداية آنه سيقص عليه قصة ، ثم يشركه معه فى احداث هذه القصة ، ويفترض انه ينصب الميه احيانا ، ويشرد منه أحيانا آخرى ، يمل القصة حينا آخر وهكذا طوال القصة التى يعلق الكاتب على أحداثها بشكل عام وعلى المخصية بشكل خاص خلال السرد ٠٠ ولعل « السباعي » يشترك مع « تيمور » فى جسزئية من طريقة التناول هسى جزئية الاسترجاع أو « الفلاش باك » ٠

بينما يتخذ التناول عند « سلامة » الشكل المحديث من ناحية والطبيعى من ناحية آخرى ، وهو وصف الشخصية الرئيسيية والأحداث المحيطة بها بطريقة موضوعية لا دخل للكاتب فيها ولاتدخل من جانبه ، فلا هو يخاطب القارىء ولا هو يترك بطله يخاطب نهسه أو غيره ولا هو يلجأ الى طريقة الاسترجاع أو « الفسلاش باك » ليعمق الأحداث أو يلقى ضوءا على الشخصية أو يمسك بما قد أفلت منه من وصف أو توصيف أو صفات ، وذلك هو التناول السوى للقصية القصيرة ، دون أن يتعارض هذا التناول السوى مع الشخصية غير السوية التى يتناولها ،

والما الاختلاف في المعالجة فيتخذ عند « تيمور » شحكل « الرفض » فبطله يرفض فكرة الناس عنه ، فكرة أنه « عبيط » ويرفض الخضوح للأمنر الواقع ، فهو يحاول تغيير واقعه بأن يرتفع من

مجرد تابع للسبدة الى عشيق لها · ويرفض الاستسلام ، ههو عندما يفاجأ باتخاذ سيبته رجلا آخر غيره يقتلها ويتخلص منها · · أما بطل « السباعى » فيتخذ من « الهروب » وسيلة لاستمرار الحياة ، فهو بعد احتراق مخبره ، مصدر رزفه وسنده الوحيد فى الحياة ، يلجأ الى أولياء الله ويرتدى ثوب المجاذيب يطوف الموالد والمحافل الدينية وخاصة المحمل ثم ينتظر رغيف عيش هو بائع الخبز كله وصانعه فيما مضى · · بينما يتخذ بطل « سلامة » من « اللامبالاة » وسيلة لاستمراره فى المظاهر التى يقابلها الناس بالسسخرية لان اللمبالاة تمكنه من سلوكه غير السوى سواء اقتنع فى داخله بأنه غير سوى أو ظن فى داخله أن الآخرين هم غير الاسوياء وهسو وحده السوى · · ومع هذا فالكتاب الثلاثة يشتركون فى طريقة واحدة هى « المبالغة » المبالغة فى وصف الشخصيات والمبالغة فيما انتهت اليه تلك الشخصيات .

واما الاختلاف فى الأسلوب فيتمثل فى اللغة المتقعرة والكلمات القديمة غير المستخدمة والعبارات المعقدة غير السلسسة والتى اخذت حدتها تخف من جيل الى آخر ، فمن جيل تيمور الى جيل السباعى ومن جيلهما الى جيل سلمة اختفت اللغة والكلمات والعبارات المتقعرة والقديمة والمعقدة ال خفت ٠٠

فهذا هو تيمور الذي يقول مثلا: «مافي ذلك ريب » و «كانت حياتنا معا موصلة الحلقات ، بيد اني اؤكد لك على الرغم من ذلك انك لم تسبري غور هذه النفس البشرية » و «مكنون صحدري » و «هائل فاجع » و «صه ياامي » و «لم يكن اصلب مني عودا ولا اشد بنية » و « تزداد في لبوسها الأسود حسنا » و « ذلك خفق القدام امهم على الارض الصلبة ، تتجه نحو الحاصل » • •

وها هو السباعي الذي يقول مثلا: « حتى لاتضل بين الاخاديد

م ۷ ... الانسيان كلمة )

والتجاعيد والوهاد والنجاد » و « وقد تكأكأ فيها حشد من المقوم » و « رفع عقيرته بالغناء » و « الثلة العجيبة من الاولياء » و « تراهم بين أكرش منبعج وأعرج وآكتع وأحدب وأعود » و « وكان الناس قد تكأكاوا في الشوارع حتى لم يبق هناك موطىء لقدم » و « انهال عليه باللوم » و « مرت السنون » و « وقع بصده فجأة على حانوت المعيش » • •

أثم يجىء سلامة فيخفف حدة هذه العبارات وتلك الكلمات وان لم يتخلص منها تماما ، فهو يقول مثلا : « كان لكل المله ان (يحصل) على وظيفة ، وظيفة ثابتة (يحصل) منها على راتب » و « على سبيل الاقتراض » و « هاتوا البرقيات ، هاتوا جرائد الميوم » « لم تعد مقهى • • » • وهكذا •

وهكذا تتعاقب الاجيال الأدبية ، تتفق فى صحفات وعلى مواصفات وتختلف فى الوقت نفسه فى الطريق والطريقة ، ليتأكد شىء واحد أو حقيقة واحدة هى أن كل جيل يفيد من الاجيال السابقة عليه فى نواح كثيرة ويتلاشى ويتحاشى العيوب والاخطاء والهنات التى تقع فيها تلك الاجيال السابقة ٠

هذا ما حاولنا استكشافه وتأكيده في هذه الدراسة المقارنة المحدودة كنموذج لدراسة أكبر أو دراسات أعمق •

## الرواية المغربية ٠٠ من اين والى اين

فى مقدمة كتابه « الرواية المغربية » يقول « عبد الكبير خطيبى » لمقد حاولت أن أقدم أهم الروايات المغربية ، تلك التى تعتمد على الرؤية الاجتماعية ، فأن مايميز رواية عن آخرى هو ذلك الحس الاجتماعي المرتبط بداهة بالوضع السياسي •

ونستخلص من مقدمة « عبد الكبير الخطيبى » ظاهرتين على جانب كبير من الأهمية ، الظاهرة الأولى هى أن فئة من المفكرين فى فرنسا كانوا أكثر تفهما وتعاطفا وتحمسا لكتاب الرواية المغربية ومعظمهم يكتبون بالفرنسية ـ من غيرهم • على الرغم من هجوم هؤلاء الكتاب الضارى على الحضارة الاوروبية والفرنسية بالذات خاصة بعد نشوب الحرب الجزائرية وعلى الرغم أيضا من تمسك هؤلاء الكتاب بقوميتهم العربية وقيمهم الاجتماعية ودينهم الاسلامى • والظاهرة الثانية هى ان كتاب الرواية المغربية استطاعوا ان يثروا الحركة الأدبية الفرنسية وان يسجلوا اسماءهم وأعمالهم فى تاريخ الأدب الفرنسى وأبرز هؤلاء محمد ديب ومولود فرعون ومالك حداد وأسيا جبار وكاتب ياسين ومولود معمرى ومارجريت كاروسا وطاهر بن جلون • •

ولقد صحب تألق هؤلاء الكتاب ظهور عدد من النقاد والدارسين لأدبهم مثل البير ميحى ومصطفى الأشرف وعبد الله لاروى ومحمد رشاد الحمزاوى وعبد الكبير خطيبى نفسه ١٠٠ اما فى فرنسا فان أبرز من تصدى لهذا الأدب الوليد اثنان من الدراسين أولهما مدافعا وهو، المصرى المقيم فى فرنسا الدكتور « أنور عبد الملك » من خلال

كتابه « الشرقية فى خطر » والثانى مهاجما وهو ناقد الفيجارو الفرنسى « روبير كامب » المصدوم دائما فى جرأة الكتاب المغاربة وهجومهم المستمر على الفرنسيين وحضارتهم •

ولكن لماذا الرواية دون غيرها من اشكال التعبير الأدبية "

يقول « عبد الكبير خطيبى » ان الرواية شكل غربى لم يزدهر الا فى القرن التاسع عشر ولم يعرفه العرب الا فى القرن العشرين • ولهذا لا يصبح غريبا أو مستغربا أن يلجأ العرب الذين يكتبون بالفرنسية الى هذا الشكل الراسخ لكى يضمنوه قضاياهم المثارة حتى يحققوا هدفين غاليين أحدهما يرتبط بالشكل حيث تتوفر القيمة الفنية للعمل الأدبى والآخر يرتبط بالانتشار حيث تسهل مهمة القراءة دون اللجوء الى الترجمة والتعرض لضياع المعنى اثناء القيام بعملية النقل من لغة الى أخرى •

ورغم هذه الاستعارة شكلا ولغة فان بعض الكتاب المغاربة قد حاولوا استحداث اشكال ادبية تساير طموحاتهم الفكرية مثلما فعل كاتب ياسين في روايته المتميزة « نجمة » •

فاذا كان كتاب الجزائر قد ظلوا لفترة طويلة يكتبون بالفرنسية نتيجة تأخرهم في الحصول على الاستقلال وحاجاتهم الى مخاطبة المستعمر بلغته بل وبفنه ، فان كتاب المغرب وتونس قد لجأوا مباشرة الى لغتهم العربية وأن استعاروا هم أيضا الشكل الفني الغربي مع محاولة تعريب هذا الشكل وصهره في يوتقة التراث القومي والفلكلور الشعبي المتأصلين في الشرق الأوسط الممتدين عبر الشمال الافريقي .

واذا كانت الموضوعات الانسانية الخالدة تنحصر في الحب والحقد والكراهية فان كتاب شمال افريقيا بصفة عامة قد اضافوا،

الى هذه المشاعر الشعور بالثورة وذلك منذ عام ١٩٤٥ على وجه المتحديد •

واذا كان هؤلاء الكتاب وخاصة الذين كتبوا بالفرنسية قد استهدفوا المستعمر ، فماذا فعلوا بعد استقلال ١٩٦٨ النهائي وماذا هم فاعلون الآن ؟

## موقف الرواية المغربية

المعروف ان مصطلح « الرواية المغربية » يطلق على الجزائر وتونس فضلا عن المغرب حتى لا يشاع الاعتقاد بانه مصطلح خاص بالمغرب وحسده ٠٠ فقى الجزائر بدا كل من « لويس برتراند » و « روبير راندوا » بكتابة الرواية العبرة عن شمال افريقيا باللغة الفرنسية ولكنها كانت محاولات لا تعدو تقليدا لاندريه جيد وهنرى دي مونترلان ٠٠ حتى كتب « عيد القادر حاج حامو » في عام ١٩٢٦ -روإية بالفرنسية بعنوان « زهرة ، زوجة عامل المنجم » التي اقترب فيها من مشاكل مجتمعه وبأسلوب واقعى ، ثم جاء « البيركامو » و « جول روى » وعلى الوجه النقدى م جاك بيرك » ليقلبوا الوضع مسجلين اسماءهم في تاريخ الآدب الفرنسي وليس الجزائري مما يدعو الى استثنائهم من بانوراما الرواية المغربية بون استبعادهم من تاریخ الأدب فی شمال افریقیا ۰۰ ویظهور « مولود معمری » وروايته الأولى « الوادى المنسى » التي نشىرت في باريس عام ١٩٥٢ يتحدد ميلاد الرواية الجزائرية بصفة خاصة والرواية المغربية بصفة اعامة ١٠٠ ومع هذا لم يقف معمري وحده ، فقد أصدر « كداش محفوظ » في العام التالي أولى رواياته « صوت الشباب » ٠٠ ولم

يتوقف معمرى بعد ذلك فقد أصدر في عام ١٩٥٦ روايته الثانية « نوم العدل » •

وبظهور هاتين الروايتين ولد أول ناقد ودارس للرواية المغربية وهو « مصطفى الأشرف » الذى جاء بمثابة المنظر لهذه الطفرة الأدبية المتألقة ، ولكان أهم ما أشاد به فى هذه الروايات الثلاث هو « الضمير الوطنى » و « الصدق الفنى » نظرا للواقعية وتصدير الأمر الواقع بعيدا عن الامانى والأحلام والهدرب الى المستقبل المجهول •

وفي الغرب اشترك كل من «سي قدور بن شابريت» و « عبد الخالق اتوريس» و « محمد تسازى » في لكتابة المقسالات والقصصص والانطباعات التي لم تقترب من فن الرواية ولكنها كانت جميعا باللغة العربية ، هذا اذا استبعدنا من المجال الروائي شاعر القومية العربية الكبير « محمد علال الفاسي » الذي ظهر جليا في عام ١٩٢٩ ، أما « دريس شرابي » فقد هوجم هجوما عنيفا من مثقفي المغرب لمجرد أنه اختار الحياة في باريس مع ان غالبية الكتاب قد عاشوا هناك زمنا طويلا امتد الى عام التحرير عام ١٩٦٨ ، الا ان الهجوم ينطوى في حقيقته على المضمون الميتافيزيقي لروايات شرابي نفسها ، فهو يعترف بانه ليس مع الاستعمار ويعترف صراحة بأنه ليس ضد الاستعمار و ويعترف صراحة بأنه ليس ضد الاستعمار ، ويعلن عن رغبته في ان يكون كاتبا انسانيا عالميا وليس كاتبا اجتماعيا محليا ، وعلى الرغم من عودته الى ينابيعه الأصلية والأصيلة بعد ذلك الا ان الوقت كان قد فات على ينابيعه الأصلية والأصيلة بعد ذلك الا ان الوقت كان قد فات على عن بعير النقاد المغاربة بصفة عامة ،

وفى تونس نص دستور ١٩٣٠ على تدريس اللغسة العربية واعتبارها اللغة القومية للبلاد • ساعد على تطبيق هذا القزار الوظنى انشاء كليتى الزيتونة وصديقى • • ولهذا برز الشساعر الكبين

اليو القاسم الشابي، على المسترى العربي وقدم «على الدواوجي» اليل رواية تونسية باللغة العربية عام ١٩٣٥ ٠٠ وارتبط الأدب بالسياسة في تونس وساد المصطلح الفني الجديد للرواية النفسية الاجتماعية وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية وان تأثر كتاب المنطقة العربية فضلا عن تونس بكل من بروست وكافكا وجويس ٠

وقد مرت ألرواية الغربية بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى من عام ١٩٤٥ حتى عام ١٩٥٣:

وهى المرحلة التى اعتمدت على الوصف التحليليي للحياة الميومية من ناحية وتمجيد البطولات التاريخية المستمدة من التراث الشعبى من ناحية أخرى • ففى الوقت الذى تفشت فيه ظاهرة الرواية المبوليسية وخاصة فى أوروبا وجنوب امريكا لجأ كتاب شمال افريقيا الى الف ليلة وليلة • ليؤكدوا على دور المغامرات المعتمدة على الحيلة والشجاعة والقداء فى تراثهم القومى • • وابرز اعلام هذه المرحلة الأولى مولود فرعون ومولسود معمرى ومحمد ديب (فى اعماله الأولى) •

## والمرحلة الثانية من عام ١٩٥٤ حتى عام ١٩٥٨:

وهى المرحلة التى استهدفت تغريب الثقافة الاوروبية اى جعلها ثقافة مغربية عربية خالصة ، فى الوقت الذى سادت فيه فكرة المخلاص والبحث عن الذات دون الالتفات الى تجارب الآخرين عملا بالمحكمة القائلة بأن لكل شعب ظروفه وشخصيته وسيرته .. وابرز اعلام هذه المرحلة الثانية البير ميحى ( من خلال روايته تمثال الملح ) ودريس شرابى ( من خلال روايته الماضى البسيط ) ولكاتب ياسين ( من خلال روايته نجمة ) .

## والمرحلة الثالثة من عام ١٩٥٨ حتى عام ١٩٦٧:

وهى مرحلة الأدب الداعي الى الاستقلال المنصب اساسا على المحرب الجزائرية بمعنى ان الالتزام بالوطن وبقضاياه هو الاساس بغض النظر عن اللغة التي يعبر بها الكاتب عن هذا الالتزام ٠٠ بل ادى هذا الازدواج الى كشف الستعمر لمجرد ضمان وصول هذه الصيحات اليه والى من يقرأون لغته لجهلهم بلغة الوطن المكافح ٠٠ وأبرز اعلام هذه المرحلة الثالثة آسيا جبار ومالك حداد ومحمد ديب (في اعماله الاخيرة) ٠

ولعل مرحلة رابعة لاتزال في دور التكوين لأنها مرحلة الهدوء والتقاط الانفاس تلك التي تلت الاستقلال النهائي وأخذت تصفي الصراعات الداخلية وتعمل على البناء الوطني وتتطلع الى مستقبل أفضل ، ولهذا تناقص عدد الروايات من ناحية ولم تلمع اسسماء جبيدية في سماء الرواية المغربية على الاطلاق .

#### فنون الرواية المغربية

من خلال جدول بيانى مبسط يتضح ان عدد الروايات التى كتبت بين عامى ١٩٤٥ و ١٩٦٢ ( أى على مدى ١٨ عاما ) لسم يزد عن ٤١ رواية ، ٣٤ منها باللغة الفرنسية و ٧ فقط باللغة العربية موزعة على المغرب وتونس دون الجزائر ٠

ومن هذا الجدول ايضا يتضع ان عدد النسخ يتراوح بين ١٥٠٠ الى ١٥ الف نسخة ، لم يهتم بنشر طبعات شعبية منها غير « عمانويل روبليس » الجزائرى الأصل الذى خصص للأدب المغربي طبعة اسماها « ميديترانيه » •

ومن هذا الجدول نتبين ان الروائيين المغربيين لم يزد عددهم على ٢١ روائيا ١٣ منهم يعملون بالصحافة والتعليم واثنان يعملان بالموظائف الحكومية واثنان يعملان بالمهن المختلفة واربعة متفرغون الكتابة ٠

فاذا كان الروائيون الذين يكتبون بالفرنسية قد تأثروا بادباء أوروبا والفرنسيين منهم بصفة خاصة فان الروائيين الذين يكتبون بالعربية على قلتهم قد تأثروا بالادباء العرب والمصريين منهم بصفة خاصة ٠٠ ومع هذا فان عددا من كتاب اللغة الفرنسية لجاوا الى الاعمال العربية المترجمة لكبار الكتاب مثل طه حسيين والعقاد وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ واستطاعوا ان يمزجوا بين تأثرهم الغربئ ومحاولة التأصيل العربية ، ولهذا فان كانت الرواية المغربية قد كتبت باللغة الفرنسية الا ان الروح نفسها ظلت عربية بل ومحلية جدا في بعض الاحيان ٠

وفي الوقت الذي لم يعان فيه كتاب اللغة الفرنسية من مشكلة بين الملغة الرفيعة واللغة العادية وهو فارق نوعي يتصل بالأسلوب الكثر من اتصاله باللغة نفسها ، عان كتاب العربية قد واجهوا مشكلة ازدواج اللغة ، فهم يكتبون مثلما يتكلمون مع فارق بسيط هو الفارق الكبير بين لغسة الكتابة ولغسة الكلام أو بين الفصيحي والعامية فمنهم من التزم بلغة « القرآن الكريم » نصا وروحا ومنهم من لجأ الى الفصحي الحديثة ان صح التعبير ، ومنهم من كتب فصحي الجرائد والمجلات ، وقليلون هم الذين جرأوا على استخدام العامية وان لم يكن استخداما كاملا ، فقد قصروا استخدامها على الحوار ، وما السرد فقد ظل يكتب بالفصحي وان كانت هي الفصحي المخففة أما السرد فقد ظل يكتب بالفصحي وان كانت هي الفصحي المخففة الما المرائد والمجلة لا تقتصر على كتاب الرواية المغربية ولكنها تمتد الى الوطن العربي كله وخاصة بعد فشل المحاولة التي بداها « ترفيق الحكيم » واطلق عليها مصطلح « اللغة الثالثة » أ

#### نوعية الرواية المغربية

تنقسم الرواية المغربية الى خمسة انواع متميزة ١٠ أولها ١٠ « الرواية الشعبية » وهى الرواية التى تهتم بوصف الحياة اليومية مع التركيز على العادات والتقاليد المتوارثة والمكتسبة ١٠ وثانيها « الرواية التاريخية » وهى الرواية التى تستهدف البطولات المعاصرة بالرجوع الى البطولات التاريخية وثالثها «الرواية السيكولوجية» وهى الرواية الداخلية للناس ١٠ ورابعها « الرواية الواقعية » وهى الرواية الاجتماعية التى ترسم صورة مكبرة للحياة الاجتماعية وظروف هذه الحياة ١٠ وخامسها « الرواية الرمزية » وهى الرواية التى تلجأ الى الرمز والتلميح خشية المواتجهة والتصريح وخاصة في زمن الاحتلال والحرب .

أما الشكل قاما أنه يميل الى الترجمة الذاتية أو السيرة الذاتية أو الاعترافات واما أنه يتعرض لحياة الآخرين ٠٠ وقد استخدم الشكل الأول ضمير المتكلم احيانا والضمير المثالث احيانا أخرى ٠ بينما اتخذ الشكل المثانى أسلوب السرد والحوار ١٠ الشكل الاول وان كان ذاتى النزعة الا أن كاتبه كان يتخذ من نفسه نموذجا لمواطنيه ومقياسا لظروف الحياة اما الشكل الثانى فهو جماعى النزعة بالضرورة وان لم يكن كاتبه ملتزما دائما ٠ فهو يتارجح بين العمل على اثارة القضايا الكبرى والمصيرية والرغبة في الكشف عن السلبيات الشخصية أو الجماعية لمحاولة تفاديها وعلاجها لمن أجل مجتمع أفضل وحياة أكرم ٠

الا ان الظاهرة الصحية والطيبة وسلط كل هذه الأشبكال والأساليب والمواصفات والأهداف هي ان ذلك الأدب الروائي منذ

مولده وحتى اشتداد عوده مرورا بأعقد الأزمات وأروع الاختبارات لم يكن أدبا موجها أو دعائيا بل كان أدبا انسانيا بأصدق المعانى واشرف النوايا والغايات •

ولا يعنى ذلك أن كل كتاب الرواية المغربية قد حافظوا على هذا الاطار وتلك المضامين فقد لجأ البعض الى ما يسمى بالمن للفن دون الالتفات الى القضايا المصيرية الملحة والمشاكل الاجتماعية المثارة • فكان مصيرهم النقد والانتقاد ولكان مصير اعمالهم الفشل والاهمال • فالتونسى « على الدواجي » حاول مقلدا المصرى « عبد القادر المازني » استخدام الأسلوب الساخر في لكتاباته العربية فضلا عن اختياره لأدب الرحلات ، فقد طاف بمواني البحر المتوسط وعواصم أوروبا – والمغربي « دريس شرابي » حاول اكتشاف المجهول أو الميتافيزيقا رغم تخصصه في الكيمياء مدعيا انه يقترب بذلك من الانسان في كل زمان ومكان دون ان يضطر الى حصر نفسه في انسان اوروبا المستعمر أو انسان المغرب المستعمر • ولكنه عاد بعس الهجوم العنيف على نظرته ونظريته الى المشاركة في أحزان وطنه والعمل على التخلص والخلاص •

وهكذا لم تفلح ولم تنجح اساليب معروفة ومنتشرة في العالم الجمع ابرزها كما راينا « الاسلوب الساخر » و « الميتافيزيقا » لأن الظروف لم تكن ملائمة والحاجة الى ادب ملتزم كانت ملحة وان لم يتم ذلك بالتوجيه رغم ما حدث من ضعط على بعض الكتاب لتصحيح مسارهم وتهديف مسيرتهم ٠

ولعل « جان حمروش » هو نموذج لكتاب جيل المعاناة الذين عبروا عن الغربة سواء خارج أوطانهم أو داخلها ٠

## ايديولوجية الروايه الجديدة

كان على الكتاب المغاربة أن يحددوا دورهم المرائد منذ البداية ولكنهم سرعان ما صدموا بالتيارات المختلفة والتي يزدحم بها تاريخ الادب المعالمي أو الأدبين المغربي والعربي على القسل تقدير لأنهما الأقرب اليهم •

قاذا كانت الميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة والواقع هي المصدر الغربي المرفوض فان الرومانسية وهي المصدر العربي بقيادة جبران خليل جبران والمنفلوطي ونعيمة والشابئ ومحمود تيمور تعن شي الأخرى مرفوضة ١٠٠ اما المفروض فهو الذي حسم الصراغ حقا ، وذلك نتيجة للعوامل الخارجية ١٠٠ فالمستعمر جاثم على صدر الأمة وثقافته المزيفة تستهدف روح هذه الأمة وضعيرها ١٠٠ ولهذا وقع الحمل الأكبر على كاهل هؤلاء الرواد المجدد أو الرواد المشباب برغم طراوة كواهلهم وضعف بصائرهم وبصيرتهم ١٠٠ تلك الكواهل التي ما لبثت أن اشتد عودها وتلك البصائر والابصار التي قويت رؤيتها بفضل الخبرة والممارسة برغم المعزلة ورغم الأزمة وفي قلب ضراوة الاحداث ١٠

يقول ميخائيل نعيمة « الكاتب هو في الحقيقة فيلسوف ، فهو يرى ما لا يراه الآخرون ويقول مالا يقدر الآخرون على قوله » ويرى محمود تيمور ان الكاتب « مرأة المجتمع والناس فهو يعكس ما يرونه ويعبر عما يجيش بصدورهم وأفئدتهم » •

وعلى هذا لا يمكن القول بان الأدب المغربي أو المرواية المغربية قد أشعلت النضال ولكنها قد مهدت لهذا النضال بكل تأكيد ، ونعنى به نضال الجزائر الذي كان أخر معول ينزل على جدار الاستعمار

ليمحو الهزيمة والعار عبر التاريخ الطويل الممتد والمتمدد أيضا ٠٠ وباتت كلمات الغضب والازدراء والدم والمقاومة من ابرز ما ورد في قاموس هؤلاء الكتاب ٠

#### رواد الرواية المغربية

يشترك رواد الرواية المغربية في صفات كثيرة كتلك التي ذكرناها حتى الآن ، رغم انتمائهم الى ثلاثة اوطان عربية متاخمة المحدود · ولكن لكل منهم صفاته الخاصة بحيث يتميز آدبه سواء على مستوى الرواية المغربية آو على خريطة الأدب الروائي في العالم كله · · وكما تمثل المرأة العربية في عصرنا الحديث في كافــة المجالات والأنشطة الانسانية والاجتماعية نراها وقد مثلت في عالم الرواية المغربية خير تمثيل ·

## مولود قرعون:

ولد بمدینة تیزی سهیبال الجزائریة عام ۱۹۱۲ لأب فلاح غیر مهنته فی فرنسا الی عامل و درس مولود بمدرسة المعلمین وتدرج فی مهنة التدریس حتی اصبح مدیرا لمدرسة الجزائر و سساهم بالكتابة فی العدید من المجلات العربیة والفرنسیة ، اصدر روایات و ابن الفقیر » ۱۹۰۰ « الأرض والدم » ۱۹۵۲ « الطرق الصاعدة » ۱۹۵۷ و اصدر « المذكرات » عام ۱۹۲۲ و قتل فی ۱۲ مارس ۱۹۵۷ فی فجر معركة الاستقلال و ۱۹۲۲ فی فجر معركة الاستقلال و

اما الرواية الأولى فهى عبارة عن ترجمة ذاتية تحكى حياة مولود طفلا في القرية ثم شابا يعانى الفقر والهوان مثل سائر ابناء

شعبه ثم رجلا يشق طريقه بالكفاح والعرق حتى يصل الى منصب متواضع ولكنه كبير بالنسبة لابناء جيله المقهورين والمحرومين من الزاد العلمي والثقافي على السواء •

وتجىء روايته الثانية لتدرك الشخصيات الساكنة وتفجر فيهم المشاعر الجامدة فقد تعاموا الكراهية كما تعلموا الحب وتعلموا السخرية كما تعلموا العطف والحنو والتسامح ٠٠ وبينما كانت الرواية الأولى ترجمة حياة جاءت الرواية الثانية سيرة حياة ، سيرة عامل بسيط يعود الى قريته بعد خمسة عسر عاما قضاها في المهجر في فرنسا بلد الاعداء وتزوح من هتاة فرنسية سرعان ما يضيق بها عند العودة ، فقد التقى بمحبوبته القديمة ابنة بلده ، ويظل يعانى من هذا التمزق فيندفع ندو الانتحار كحل للخروج من الازمة ٠

وتكمل الرواية المثالثة أحداث الرواية التانية فبطلها هو ابن العامل المنتصر الذي ينتحر هو الآخر في نهاية الأمر نتيجة للحصار المفروض حوله خاصة بعد أن عاش أربع سنوات في بلد أمه الفرنسية وعاد ليقع في حب ابنة عمه التي يستدرجها أحد الضباط الفرنسيين فلا تملك الا ان تصارح ابن عمها بالحقيقة المرة ، والتي تؤدى الى انتحار الفتي مثلما فعل أبوه ، وكان الانتحار وراثي في هذه العائلة المنكوبة ،

ولكن مولود فرعون لا يقف عند سرد الأحداث بطريقة واقعية ولكنه يتوقف عند وصف الحياة اليومية لأبناء القرية بالاضافة الى اللعب بالرمز من خلال اسلوب يتميز بالحرارة والدفء ولا يخلو من الأمل وان امتلا بالياس والأحزان •

#### مولود معمری:

ولد عام ١٩١٧ بمدينة تارويت بالقرب من زميله مولود فرعون

بالجزائر ، ودرس بالمدارس الجزائرية والمغربية والفرنسية ثم عمل مدرسا حتى وصل الى منصب استاذ الدراسات الأدبية بجامعة الجزائر ٠٠ له ثلاث روايات « الوادى المنسى » ١٩٥٧ ، « نــوم العدل » ١٩٥٥ « الافيون والعصا » ١٩٦٥ ٠

الرواية الأولى تدور احداثها في احدى قرى الجزائر خلال الحرب العالمية الثانية بين عامي ١٩٤٢ و ١٩٤٤ بالتحديد وابطال الرواية ينقسمون الى فريقين اولهما من اتباع الوالى يعيشون على الخمر والرقص وثانيهما ابناء الفلاحين يتمرغون في الأرض والفقر ، ويستدعى الجميع للمشاركة في الحرب ، فيودع كل منهم اقاربه ومعارفه حتى يتوقف الكاتب عند واحد من الفريق الأول وأخر من الفريق الثاني يودع كل منهما حبيبته ليصور لنا مشاعر كل فريق او كل طبقة ومدى استعداده للتضحية والفداء او التراجع وحب

اما فى الرواية الثانية فيحاول معمرى أن يدفع بأبطاله الى ساحة الفداء بسىء من الالتزام ذلك أن الحرب ليست حربا غريبة ولكنها حرب الوطن ، فقد انقلب الأمر وأصبح المواطن المجزائرى مدافعا عن أرضه وليس عن أرض غيره • ومع هذا فالحرب لمحتقق الاستقلال بعد وكل شيء لا يزال مختلفا ، الخير والشر ، العدل والظلم ، النظام والفوضى ، البطولة والخيانة حتى أن نهاية البطل كانت السجن ونهاية شقيقته النفى ونهاية شقيقه الموت •

ونصل الى رواية معمرى الثالثة فنجد ان نبرة الياس قد بدأت تنتشر فى عباراته فالحرب طالت والموت والفساد تفشى والظلم تسيد .

ويقرر مولود معمرى ان يركن الى الصمت حتى تنتهى المعارك الأليمة ليسبجل في هدوء تاريخ المليون شهيد •

#### محمست ديني :

ولد بمدينة تلمسان بالجزائر عام ١٩٢٠ ، عمل بعد دراسته الثانوية صانع سجاد ثم مدرسا بالابتدائى ثم صحصحفيا ٠٠ كتب روايات «البيت الكبير» ١٩٥٢ ، «مهنة النسيج» ١٩٥٧ ، « من ذا الذى يتذكر البحر » ١٩٦٧ ، هذا فيما عصدا مجموعات من القصص القصيرة والأشعار فضلا عن مسرحية واحدة وسيناريو فيلم واحد ٠

منذ الوهلة الأولى نشم رائحة « بلزاك » في اعمال محمد ديب الذي يعد واحدا من ابرز الكتاب الجماهيريين فهو يصور حياة الناس اليومية مبينا أن هؤلاء لا يركنون الى حياتهم القائمة ولا يرجعون داخل سجنهم الكبير ولكنهم يتحركون من أجل الخلاص بأى شكل وبأى ثمن وهو لهذا يناقش الأوضاع الطبقية لأبناء الشعب الواحد والضحمير الوطنى داخل كل واحدد من أبناء هذا الوطن المحارب والمحارب معا •

فبطل الرواية الأولى ممزق الاحساس والارادة فهو لا يعرف الفرق بين غنى وفقير بين فرنسى ومسلم ، فقد تلقى فى مدرسته تعاليم خاطئة ومضللة ، وعندما يخرج الى الحياة العملية يكتشف أن كل شيء مختلف وأن النظرية غير التطبيق وأنه معدم مثل مواطنيه وأن حياته عدم مثل وطنه ، فيثور ولكن محاولاته تبوء بالفشل ، فلا يكف عن تصحيح المعلومات للصغار ، ويستسلم لهذا الدور التربوى فلا يزال النضال على الأبواب ،

وقد عالج « محمد ديب » أدبه بشىء من التجديد متآثرا الى حد كبير بكتاب الرواية الجديدة فى فرنسه ، فهو وان كان يلتزم بالواقعية الشديدة الا أنه يضع الأشياء فى مكانة لا تقل عن الانسان ويجعل من الزمن عنصرا فعالا ومن الطبيعة اطارا هاما وهو يمزح

فضلا عن هذا كله الواقع بالخيال والحقيقة بالرمز والصور الشعرية بالمراقف اليومية حتى الحرب لم يشا أن يصفها وصفا تطبيقيا فقد لجا مثلما فعل بيكاسو في لوحته الشهيرة « جرنيكا » الى أسلوب الايحاء والتركيز واختيار الجزء للاشارة الى الكل ، وكأنه يجمع بين الاسطورة والتاريخ أو بين الماضى والحاضر في وقت واحد ومكان واحد ورؤية واحدة .

#### مالك حداد :

ولد بقسطنطينة عام ١٩٢٧ ودرس بها ثم التحق بحقوق اكس اون بروفونس ولكنه هجرها الى الكتابة الصححفية فى فرنسك والجزائر ١٠ اصدر ديوانين من الشعر وأربع روايات ١٠٠ « الانطباع الأخير ، ١٩٥١ ، « سامنحك وردة ، ١٩٥٩ ، « التلميذ والدرس » ١٩٦٠ ، « الرصيف الوردى لا يجيب أبدا ، ١٩٦١ .

اما روايات مالك حداد فهى « حلم الحلم » على حد تعبيره ، وهى «حياة الحياة» على حد تعبير « عبد الكبير خطيبى » • • فهو يكرر الملامح المعامة التى تشكل اعماله الروائية وهى الوطن والمنفى والسعادة والالتزام • • فى الرواية مثلا نجد ان المهندس الجزائرى. يهدم بنفسه الكوبرى الذى بناه بنفسه ، وفى الرواية الثانية لايريد الطبيب الجزائرى ان يعترف بالجيل الجديد من الأطباء فيصر على اجراء عملية ولادة لابنته فيقضى على حياتها بنفسه ، وفى الرواية الثانثة يظل الكاتب الجزائرى غارقا فى اوهامه الثقافية بعيدا عن الحداث وطنه حتى تصيبه رصاصات الأعداء فيخر صريعا •

وهكذا نجد ان كل شخصيات مالك حداد شخصيات باهتة ومسطحة وغير واقعية بمعنى انها لا تعيش في الواقع ولكنها تدفع الثمن حياتها أو حياة المقربين ٠٠ ومع هذا يؤكد «حداد » دائمة

۱۱۳ ) ( م ۸ ـ الانسيان كلمة ) على النضال ولم من خلال سنخصية ثانوية في كل رواية من رواياته الاربع ·

#### كانب ياسين:

ولد بمدينة قسطنطينة عام ١٩٢٩ ودرس بكلية «سيتيف» وقبض علبه في حركة ٨ مايو ١٩٤٥ ٠٠ ثم عمل بجريدة الجزائر ورحل الى الشرق الأوسط وأوروبا ثم استقر بباريس ٢٠ كتب المسرحية والقصة والسعر والرواية ٠٠ وابرز رواياته « نجمة » ٢٥٩٦ ، « المربع المرصع بالنجوم » ١٩٦٦ ٠

وقد كان «كاتب ياسين » هو الوحيد من بين الكتاب المغاربة الذى استقبال استقبالا نقديا حافلا ، لا لأنه كاتب عربى يكتب بالفرنسية عن وطنه الذى يعيس ظروفا عصيبة ، ولكن لانه كاتب وشاعر تفوق على معاصريه من الامريكيين ٠٠ على حسد تعبير موريس نادو ٠٠ واقترب كثيرا من رامبوسعلى حد تعبير كلود روى واستطاع ان يتفوق في النثر والشسعر معسا وان بخلق لادبه شخصية مستقلة متميزة ٠٠ وفضلا عن كل هذا تمكن كاتب ياسين من تجديد شباب الرواية المغربية فقد آدرك ان المضمون القوى قد يفقد تأثيره بزوال الاحداث المؤثرة اما الشكل الفتى المتميز فهو الذي يبنى وتبقى جاذبيته ٠

و « نجمة » زوجة كمال يحبها أربعة اصدقاء يعيشون معا فى بون ١ أما نجمة فهى ابنة سيدة فرنسية كانت لها علاقة بوالد أحد هؤلاء الاربعة ١٠ ويقتل الأب ويشاع ان قاتله هو غريمه فى حب أم نحمة ويلتقى الابن بقاتل ابيه طالبا منه معرفة حقيقة نجمة فى مقابل اطلاق سراحه ، فهل هى ابنة أبيه القتيل أم أنها ابنة القاتل ؟ وتكون المفاجأة عندما يصرح القاتل بانه والد زوج نجمة وقد يكون هو أيضا والد نجمة ٠

ريرى باسلار ان كاتب ياسين « يمزح الواقع بالخيال ليخلق احداما غريبة لا تقل غرابة عما يحدث في وطنه مركزا على اختلاط الاجماس وما يجره هذا الاختلاط من مساكل فضلا عن ضياع كل جنس في المجنس الآخر مما يزيد من الازمة وليس العكس كما قد يظن اساتذة الاجناس والاجتماع ٠٠ فنجمة بطبيعة الحال هـــى المجزائر ، هي المرأه المرغوبة والضحية في الوقت نفسه ، وهي الوطن المحتل والمنهار معا » ٠٠

اما اسلوب « كاتب ياسين » فهو ذلك الاسلوب الذي يرتفع بالنثر الى مرتبة المنعر والذي يحلق بالشعر حتى يبدو وكأنه نثر ٠٠ فلا ذرق عنده بين النثر والشعر ، كلاهما شفاف وكلاهما نغم وكلاهما حباة ٠٠ كذلك تبدو القصيدة وكأنها رواية والرواية كانها مسرحية والمسرحية كأنها قصة وهكذا فلا فراصل عنده ولا حدود بين أنواع العمل الفنى لأنه يقدم في النهاية عملا فنيا ٠

### آسيا جيار:

ولدت بالجزائر عام ١٩٣٦ ودرست بالمدارس الثانوية وحصلت على منحة بالمدرسة العليا بباريس وعينت معيدة بجامعة الرباط ثم استاذة بها •

اصدرت ثلاث روايات « العطش » ١٩٥٧ ، « النافذ والصبر » ١٩٥٧ . • ١ ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٦٢ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٥٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨٨ . • ١٩٨٨ . • ١٩٨٨ . • ١٩٨٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . • ١٩٨ . •

. وتقارن أولى روايات « اسيا جبار » دائما برواية فرنسواز ساجان « صباح الخير ايها الحزن » كما تقارن بروايات ليليى بعلبكى ٠٠ فشخصيات « العطش » يموتون من الحب والرغبة في ظروف غامضة ٠٠ ولكن الفرق بين ساجان أو بعلبكى وبين أسيا جبار هو أن الكاتبة الجزائرية تعنى وطنها قبل كل شيء ولا تقف

بسذاجة عند جسد المرأة ورغبتها كما تصور بعض النقاد فهاجموها هجوما عنيفا • • ولهذا حاولت في روايتها الثانية أن تكشف عن حجاب رموزها •

وهنا تنبه النقد الى فكر « اسيا جبار » وطريقتها الخاصة فى صباغة الرمز ، لأنها تكره المباشرة والواقعية لكما تكره الخيال والميتافيزيقا أيضا ٠٠ ولهذا جاءت روايتها الثالثة التى كتبتها فى منفاها بالمغرب اثناء اشتداد المعارك صورة حية من خلال نماذج عديدة للمرأة الجزائرية ودورها الفعال فى حرب الاستقلال ٠

والى جانب هؤلاء لا يمكن للدارس للرواية المغربية والراصد لحركتها أن ينسى « عبد القادر بك هاشمه » و « عبد المجيد بن جاللون » و « مراد بوربون » و « جميلة ديباشا » و « خايف البشير » و « هنرى كربياه » و « محمود المسعدى » و « مالك عوارى » و «محمد الصباغ » و « احمد سفريوى » و « مارجريت حمروش طاووس » •

فهم جميعا قد ساهموا مساهمة فعالة في ايجاد تيار جديد فرض نفسه على تاريخ الأدب العالمي ، هذا التيار اسمه « الرواية المغربية » • • تلك الرواية التي حاولت أن تخرج من سجنها على مدى ثمانية عشر عاما من الكفاح وسنوات طويلة أيضا في أعقاب الاستقلال •

ولكن قدرها أنها ولدت مناضلة لتظل كذلك ٠٠ فوجودها أصله اجتماعي ودورها ليس أكثر من دور تاريخي على أهميته وخطواته ٠

ومن هنا بقاء كاتب مثل « كاتب ياسين » دون غيره من اكتاب الرواية المغربية ٠٠ لأنه استطاع أن يحافظ على التوازن وأن يجمع المعادلة الصعبة ، فلم يفقد أدبه روح النضال التى تمنحه جواز السفر الى التاريخ أو وصف الحياة اليومية الذى يعطيه حق الاقامة داخل المجتمع ، فى الوقت الذى يحصل فيه على تأشيرة خروج الى

العالم الرحب الفسيح من خلال شاعريته ومن خلال ربط الأسطورة بالواقع للتحليق في المجال المجوى الانساني والعبور بموانىء العصور الممندة في البحر اللانهائي ، بحر الأدب الرفيع · ·

والغريب بعد ذلك أن معظم كتاب الرواية المغربية قد وجدوا النفسيهم بلا دور بعد الاستقلال ، فاقاموا اقامة كاملة بباريس «محيى ديب ، كربياه شرابى » وحاولوا كتابة مايسمى بالرواية المعلمية ، أو اهتموا بتدريس الأدب مع تخصيص مادة كاملة لتاريخ الرواية المغربية كما يفعل معمرى وأسيا جبار ، و تركوا المعمل الأدبى واتجهوا الى المعمل السياسي والدبلوماسي مثل المسسعدى ، و اسستمروا في العمل الصحفى بعيدا عن الابداع مثل الأشسرف وبوربون ثم بن جلون الذي بدأ انتاجه المتميز في الظهور وخاصة بعد فوزه بجائزة الجونكور ، ،

وللكن جيلا جديدا يتهيأ لحمل الراية التى لا يزال يمسك بها ويرفعها عالميا « كاتب ياسين » وخاصة بعد أن جرب الكتابة باللغة العربية وحقق نجاحا كبيرا •

فالرواية المغربية التى ولدت ناضجة وفتية لا يمكن ان تموت بالنصر او تموت من النصر ١٠ فالنصر حياة جديدة وميلاد جديد قادر على تجديد الشباب ، شباب « الرواية المغربية » ٠

#### أدياء وقتانون ٠٠ من السودان

قد يظن القارىء ان الادب السودانى توقف عند شسيعراء السودان الاوائل « التيجانى يوسف بتدير » و «محمد احمد محجوب» و « محمد المهدى المجذوب » ثم « محيى الدين صابر » و « جيلى عبد الرحمن » و « سيد الحردك » • • وكاتبه الروائى الشهير « الطيب صالح » •

ولكن المقيقة تكشف عن شخصيات البية وفنية لها وزنها في المحركة الثقافية السودانية بخاصة وحركة الثقافة الافريقية بشكل عام ٠٠ ففى ختام المهرجان الثقافي برز عدد من الشخصيات الالبية والفنية في طليعتها:

#### د ٠ مكي شبيكة

اسهم في كتابة تاريخ السودان وفي تحقيق تاريخ وادى النيل بشكل عام ٠٠ وتحمل مؤلفاته الأخرى التي تتناول هذا الموضوع الحيوى الهام . وجهة نظر لها اثرها في احسدات المنطقة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالبيئة من الناحية الجغرافية ٠٠ وهو لهذا يعد الرائد الأول في مجال العلوم التاريخية الحديثة في السودان ٠

### د ٠ عون الشريف قاسم

من الشخصيات البارزة فى المؤتمرات الاقليمية والدولية،ورغم النه يعمل بالتدريس الا أنه ينكب على العديد من المؤلفات التى تناقش فى اطار عصرى علاقة الدين بالحياة وعلاقة التراث ببناء الشخصية

الحضارية ٠٠ وهو من أشد الرافضين للاستعمار بستى صوره ليس. فقط على ارض السوادن ولكن فى جسم الأمة العربية جملة وتفصيلا ٠٠ ولا يقتصر اسهام الدكتور عون على الدراسات الاكاديمية الجادة أو المؤتمرات العلمية ولكنه يكتب ايضال فى الصاحف والمجلان السودانية والأجنبية على السواء ٠

#### عيد الله الطيب

شاعر وناقد وكاتب مسرحى ٠٠ ومثلما يكتب بلغته العربية يكتب ايضا باللغة الانجليزية ٠٠ وقد لعب دورا بارزا فى اثراء حركة الترجمة وارساء قواعدها والتأكيد على اهميتها سواء فى التعريف بالحضارة الأجنبية للافادة منها أو بتعريف الأجانب بالفكر السوداني ليحدث هذا التفاعل الحى بين ثقافات العالم المختلفة وخاصة بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث النامية ٠

#### تجم الدين محمد شريف ٠

من أبرز الأثريين العرب ، فقد عمل أكثر من خمسة عشر عاما في انقاد أثار النوبة وفي انتباء متحف السودان القومي • وله مؤلفات عن عالم الآثار ، نال بعضه تقدير المؤتمرات الأشرية العالمية • وقد عُهد اليه بالبحث في عناصه الوحدة من حيث التاريخ والآثار والعلوم الانسانية الأخرى ، فنجح في تقديم النظريات الحيوية التي تؤكد قيام هذه الوحدة الأصلية ، وحدة وادى النيل •

#### أحمد محمد شيرين

حد الذين اسسوا مدرسة الخرطوم للفنون التشكيلية ١٠٠ اقام الى جانب التدريس اثنى عشر معرضاً خاصًا في السودان وخارج السودان من كما السارك في المعارض الجماعية المحلية والعالمية الم

ليتأكد اتجاهه الخاص فى الخطوط وتطويرها ٠٠ ولا يقف عند حدود الابداع الفنى ولكنه يبدع فى مقالاته النقدية وأبحاثه فى الصحف والمجلات السودانية والعالمية ٠٠ وله أيضا مؤلفات خاصة ٠٠ كذلك امتد نشاطه الى تعميم الأوسمة والنياشين والخرائط والمبانى ٠

#### د ٠ فرنسيس دينق

عالج العديد من القضايا المصيرية مبينا تلك الفجوة العميقة بين الشمال والجنوب والتى طالما استغلها الاستعمار ليفرق دائما بين قطبى الوحدة التاريخية والجغرافية وقد استند في تحاليله الى الموروث الشعبى الذى يؤكد ان السودان جزء لا يتجزأ من الوطن الأفريقي الكبير وانه الامتداد الطبيعــى لمصـر درة الفريقيا وام الحضارات •

#### خالد أبو الروس

عرف بلقب « أبو المسرح السودانى » فهو آول من اكتب للمسرح بلغة السودان الشعبية ومن اشهر مسرحياته «مصرع محلق وتاجوج» عام ١٩٣٢ و « خراب سوريا » عام ١٩٣٣ و وهو اول من كتب للونولوج السودانى عام ١٩٣٤ و مل يكتف بذلك فساهم باراته النقدية في الصحف السودانية على مدى عشر سنوات ، وعلى مدى خمسة واربعين عاما ظل يعمل وحتى الآن بالتدريس موجها تربويا وثقافيا بوزارة التربية •

### شرحبيل احمد

اطلق عليه لقب « ملك الجاز » بعد أن أدخل الآلات الموسيقية الغربية جنبا الى جنب مع الآلات الشرقية الصميمة من ناحية والآلات الافريقية التقليدية من ناحية أخرى لتصاحب الأغنية السوادنية

الحديثة التى لا تنعزل عن جذورها الحانا وكلمات ، وهو بعد هذا عازف جيتار موهوب وصوت دافيء معبر عن الاحاسيس السوادنية الصادقة وقد مثل السودان في مهرجانات عالمية للاغنية الخفيفة والأغنية الشعبية على السواء .

#### سعدية الصلحي

أوقفت حياتها واهتماماتها على دراسة تاريخ الأزياء وتطوير فنونها ، ولم تقف عند الأزياء السودانية فحسب بل امتد اهتمامها الى دراسة وتطوير الازياء الافريقية ٠٠ ولذلك اختيرت للاشراف على لمجنة مهرجان لاجوس للفنون الافريقية والسودان ، كما شاركت في معرض اثيوبيا ثم معرض طرابلس فضلا عن معارض دولية كثيرة ٠٠ وتعد أول مصممة لأزياء فرقة الفنون الشعبية السودانية ٠

### هل هي ثورة ٠٠ في عالم الكتب

نظرا الأهمية الكلمة المكتوبة فى تقدم الحضارة الانسانية ونظرا الاهمية الدور الذى تلعبه الكتب فى تطوير الحياة الاجتماعية ، اتخذ المؤتمر العام لليونسكو ( منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم, والثقافة ) فى دورته السادسة عشرة ( نوفمبر ٧٠) من عام ١٩٧٢ه « عاما دوليا للكتاب ، جاعلا شعاره « كتب للجميع » •

وقد عقدت من أجل النهوض بالكتاب اجتماعات ثلاثة في أسيا (طوكيو ٢٦) وافريقيا (اكرا ٦٨) وامريكا اللاتينية (بوجوتا ٢٩) اضيف اليها اجتماع رابع للبلاد العربية عقد بالقاهرة وحضره خبراء من (١٤) دولة عربية ومراقبون من الاتحاد السوفيتي وانجلترا والهند وممثلون است هيئات تابعة للامم المتحدة فضللا عن المدير المساعد للعلاقات باليونسكو « البرتواوبليجادو » وقد اختير الدكتور محمود الشنيطي (من مصر) رئيسا للاجتماع كما اختير عبد القادر بن شيخ (من تونس) واحمد سعد الجاسر (الكويت) وعبد الأمير معلى (العراق) وبهيج عثمان (لبنان) نوابا للرئيس ،

ووافق « الاجتماع » في بداية جلساته على « ميثاق الكتاب » المعلن ببروكسل ( في ٢٢ اكتوبر ٧١ ) ببنوده المشرة التي تؤكد على ان :

(١) كل فرد له حق القراءة (٢) الكتب ضرورة لا غنى عنها (٣) من واجب المجتمع ان يخلق الظروف لايجاد النشاط المخلاق الكتب (٤) التنمية القومية تستوجب صناعة سليمة للنسر (١) تطوير

النشر يستلزم تهيئة الظروف لصناعة الكتب (١) المكتبات تعد اداة ربط بين الناشرين والقراء (٧) المكتبات جزء من الدخل القومي فهي مواطن المعرفة (٨) الوثائق تخدم قضية الكتاب (٩) المتداول يعد تكاملا للانتاح القومي (١٠) الكتب تحدم قضية التفاهم والتعاون بين الدول ٠

وكان الموضوع الرئيسي المطروح للمناقشية في « اجتماع خبراء البلاد العربية » هو « التعاون الاقليمي بين الدول العربية بشأن النهوض بالكتاب » • • ومن أهم الابصاث التي قدمت في الاجتماع البحث الذي اعده المغربي « أحمد الاخضر » عن « الحلول المجدية لمشاكل الطباعة العربية » ويهدف الى تبسيط الحروف وخفض عددها ( وقد أقرت الحكومة المغربية هذه الحلول ووضعتها موضع التنفيذ ) وبحثا آخر أعده « ك٠ر٠ ماير » عن « امكانات زيادة الانتاج المحلى من الورق الثقافي في البلاد العربية » وبحث ثالث اعدته « سكرتارية اليونسكو » عن « مشمكلات الكتاب في البلاد العربية » حيث برزت حقائق اهمها · ان نسبة الأمية في الدول العربية السنة عشرة تصل الى ٧٣/ فعدد المتعلمين يبلسغ ١٨ مليونا من ١٢٥ في الدول العربية لاتتعدى ١٪ من الانتاج العالمي و ٥٠ الاف كتاب في السنة في مقابل ٤٩٦ الف في العالم ، تنتج مصر وحدها الفين من الكتب ) ١٠ اما عدد النسخ فيصل الى ٥٠ مليون بمعدل ٤٠ كتابا لكل مليون نسمة أي نصف نسخة لكل فرد ، والمعدل العالمي يبلغ ١٤٠ كتابا أي أكثر من تسختين لكل فرد ، بينما يصل المعدل الأوروبي وحده الى ٤٩٠ كتابا اي ٧ نسخ لكل قرد ٠٠ وتبلغ نسبة الكتب الذراسية التي يقيد منها ١٤٣٩٦ الف طالب في الدول العربية ( وتصنع بصورة غير جذابة كما تعرض اعدادها على نحو سييء ) الى ٣ بينما النسبة الغالمية متساوية ٠٠ ويبلغ انتاج الكتب الاجتماعية ٢٤٪ والآداب ٢٠٪ ( وهني نسب متساوية مع النسب العالمية ) اما كتب الدين التي تبلغ ٥ر١١٪ ( فهي تزيد بنسبة ٩/ ) بينما قلت كتب العلوم التطبيقية ١٠٪ والعلوم البحتة ٥ر٤٪ والفنون ٥ر٢٪ عن النسب العالمية وتقل أكثر كتب الاطفال البالغ عددهم فى الدول العربية ٢٠ مليونا بالاضافة الى ٢٠٠ الف فى دور الحضانة ٠٠ وان أعلى نسبة من الكتب العربية المترجمة الى لغات أجنبية بلغت فى سنة ٦٧ حوالى ٥٥ر٠٪ من النسبة العالمية ( ٢١٧ كتابا ٤٠/ منها كتبا دينية ) ٠

ونصل الى التوصيات التى اعلنت فى ختام الاجتماع وبلغ عددها ٥٨ توصية نذكر منها :

(۱) بداية تخطيط شامل يمتد الى عام ۱۹۹۰ (۲) مكافحة الأمية كمفتاح لانتشار الكتب (۳) حماية حقوق المؤلفين والمترجمين والانضمام الى الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية التى صدرت عام ١٩٥٠ (٤) تشجيع الابداع الادبى وبصفة خاصة لدى الشباب باجراء مسابقات ومنح جوائز سخية (٥) العناية بكتب الاطفال (٦) الاهتمام بالترجمة الى اللغات الأجنبية (٧) العمل على انتاج الررق محليا تجنبا لازمات الاستيراد المستمرة (٨) تخفيض الرسوم الجمركية على الكتب وعلى المواد المستخدمة في انتاجها وعلى ورق الصحف (٩) تخفيض رسوم النقل الجوى والبحرى المفروضة على الكتب (١٠) انشاء مركز اقليمي للكتاب في البلاد العربية ٠

وقد اتخذت بالفعل خطوات ايجابية بشأن انشاء « المركز الاقليمى للكتاب » فتقرر ان يكون مقره الدائم بالقاهرة حيث يشغل جزءا من المبنى الجديد للهيئة المصرية العامة للكتاب الذي يضلم دار الكتب ودار النشر ٠٠ على ان يهتم هذا المركز (١) بتنظيم السوق العربية للكتاب (٢) وحل المشكلات الجمركية ومشكلات النقل (٣) وتدريب المهنيين (٤) وحماية حقوق المؤلفين والمترجمين (٥) وتشجيع القراءة (٦) وتبادل الوثائق ٠

وتبقى بعض الملاحظات التى كان من الممكن أن ترتفسع الى مستوى التوصيات ونأمل أن يضعها « المركز الاقليمى » المزمع انساؤه موضع الاعتبار · · (١) حظر طباعة الكتب الجنسية الرخيصة التى تنتشر فى الاسواق العربية (٢) عدم ترجمة الكتاب الأجنبى الواحد الى اللغة العربية أكثر من مرة لاتاحة المؤرصة أمام ترجمة مزيد من الكتب (٣) رفع مستوى الترجمة عن طريق لجنة فحص تتبع المركز الاقليمى (٤) الارتفاع بمستوى الكتاب المؤلف عن طريق لجنة قراءة تابعة لنفس المركز وتسرى أحكامها أيضا على النشر الخالص (٥) تخفيض اسعار نشر الاعلانات الخاصة باللكتب فى الصحف والمجلات والتليفزيون بنسبة كبيرة تيسيرا للدعاية المفتقدة (١) مساهمة اليونسكو فى خفض أسعار الكتب الأجنبية التى تستوردها الدول العربية (٧) خفض الضرائب بالنسبة لدور الطباعة والنشسر (٨)

## وهل تنقذون ٠٠ الكتاب ياكتاب

ان ترتفع هجأة ويوما بعد يوم اسعار الكتاب في العالم وفي مصر نتيجة لأزمة الورق شيء جائز ٠٠ اسا آن ترتفع اسعار الكتاب المطبوع قبل أن تحدث الازمة ، فهذا هو « التلاعب » الذي يؤكد أن المكتاب قد أصبح « سلعة » وان التعامل معه أصبح تجارة تدر الربح السريع والمغالى فيه سواء في الفطاع الفاص أو القطاع العام ٠٠ بينما الطبيعي أن يظل الكتاب في القطاع العام واحدا من مجالات « الخدمة العامة » لما له من المحبة في التربية والتوعية والتثقيف والاعلام ، وكذلك بالنسبة للقطاع الخاص الذي يفترض أن أصحاب دور النشر فبه « اصحاب رسالة » وليسوا تجارا ، والا اتجهوا الى مشروعات اخرى اكثر كسبا والى سلع أخرى اكثر رواجا ٠٠ فما يحدث الآن يخضع لاحكام « الغس » و « السرقة » ، ذلك آن الناشرين ومؤلفى الكتب المدرسية ، والجامعية والعامة ، اما النهم « يكشطون » السعر القديم ويضعون سعرا مضاعفا ، أو « ينزعون » الغلاف القديم ويضعون غلافا يحمل سعرا جديدا ٠٠ سواء بالنسبة للكتب الحكومية أو الكتب الخاصة ٠٠ وكثيرا ما « يجمع » الناشرون اللبنانيون كل الكمية المطبوعة من الكتاب ، اما من المكتبات أو من مخازن هيئة الكتاب ثم يغيرون الغلاف ويبيعونها بسعر مرتفع فى بيروت والقاهرة على السواء ٠

هذه الظاهرة الخطيرة وغيرها من الظواهر المتعلقة بمشاكل الكتاب ، جديرة بالمناقشــة والبحث في الملاال ، المعرض الدولي للكتاب ، الذي يقام كل عام بالقاهرة ، من أجل انقاذ الكتاب .

## ازمة الترجمة ٠٠ وروح العصس

الترحمة هى اصلا من اجل القارىء الذى لا يجيد لغة النص الاحملى • • فكيف يتسنى للمترجم ان يقدم له ترجمة سليمة وامينة على ضروء هذا المفهوم المبدئي »

تتبه الترجمة عمايات « نقل الدم » تلك التى تتطلب توافق الذعماني ، فصيلة النص التصلى وفصيلة النص المترجم ، فالشعر شعر . والنثر نثر ، والرواية رواية ، والمسرحية مسرحية وهكذا •

الكن البعض يرى ان النص المترجم لا ينبغى ان يعطينا الاحساس بانه كذلك • ويرى البعض الآخر ان نجاح الترجمة هو فى مطابقتها مرة احرى بالاصل • أما عملية « نقل الروح » فهى اقرب الى « الاقتباس » منها الى الترجمة ، وهنا فقط يمكن احداث التغيير ، فيصنير « الخواجة » ، « شيخا » ويصبح « جوزيف » ، « يوسف » أو حتى « عوضين » • • بينما تقتضى الترجمة الاحتفاظ بالاسسماء والمسلميات كما هى ، فنقول « ميشيل » وليس « ميخائيل » ونقول « الساحة ١٤ » وليس « ميخائيل » ونقول والشمس منكرا •

رقى هذا يقول ناقد ( التايمز ) بعد قراءته لمسرحية توفيق الحكيم : « • • يصدم العفل الغربى باشياء غير مالوفة ، فقى حين ان القمر عندنا مؤنث نجد ان الوزير عندهم اسمه « قمر » وان « شهر زاد » التى تعنى الشمس هى عندنا مذكرة » •

بالم فكرة « المياه الاقليمية » التي يدخل فيها النص الأصلى ليتحول الى نص محلى ، فهى غير واردة ، لأنه ليس من المعقول الن يردى المواطن المغربي جليايا لمجرد انتقاله من يلد الى آخر ،

فضلا عن تغيير لهجته وعاداته وتقاليده ومفاهيمه ذاتها ٠٠ وهل تصبح مثلا سفينة الشحن يما عليها من بضائع ، أو باخرة الركاب بما فيها من مسافرين ، بنمية لمجرد عبورها أو رسوها في قناة بنما ؟

فى أوروبا ، بكل لغاتها المختلفة ، يستخدمون كلمة « يوم. سعيد » فى تحية الصباح ، بينما نستخدم نحن كلمة « صباح الخير » • أو « صبحك الله بالمخير » •

والترجمة الأمينة ، لن تفسد الأدب بأى حال اذا هى حافظت على التعبير الأول عند نقله الى اللغة العربية وعلى التعبير الثانى الذا هى نقلته الى اللغات الأجنبية ·

وكثيرا مايحدث هذا عند نقل الأمثلة الشعبية لكل أمة من الأمم. والطبيعى أن ينقل المثل كما هو ، ولا مانع من نكر المثل المقابل لمه عى اللغة المنقول اليها المنص الأصلى فى الهامش •

فاذا انتقلنا الى صيغ الاستعارة والكناية البلاغية ، وجدنا ان تشبيه الرجل بالجمل فى اللغة العربية يعنى وصفه بالمسبر والقدرة على التحمل ، وهو تشبيه لا يعنى شيئا فى اللغات الأجنبية · بينما تشبيه الرجل بالأسد يدل على المعنى المقصود ، فى اية لغية من اللغات · • وفى فرنسا يستخدمون تعبير « بقرتى العجوز ، للدلال والمداعبة ، وهو تعبير قد يؤخذ فى اى وطن آخر على أنه اهانة ·

ويبقى الشعر من مشكلات الترجمة المستعصبية ، ذلك أن نقل. المضمون دون الشكل يفقد الشعر جرسه وايقاعاته أو موسيقاه ، وهل يمكن ترجمة الموسيقى ؟

لذا فان عملية « نقل المعنى » ينبغى أن تصحبها عملية « نقل. المبنى » ايضا حتى يتم نقل « الكائن » بأكمله • • وهنا ترتفع «الترجمة» بامانتها وصياغتها البلاغية والأدبية الى مستوى التأليف الابداعى ذاته •

## قضية الترجمة ٠٠ وروح النص

على الرغم من اهمية الترجمة ، ودورها الفعال الذى تلعبه في التعريف بالحضارات والثقافات والتقريب بينها ، منذ مطلع عصر النهضة وحتى الآن ٠٠ فضلا عن تبادل وجهات النظر بين الحكومات وعقد الصلات بين الشعوب والتواصل بين الإجيال ، وبالرغم من الجهد المبذول فيها وعناصر الابداع الابي والفنى التي ينبغين أن تتوافر لها فلا يزال ينظر اليها على انها عملية آلية أو مهنة أو حرفة أو بالكثير أدب من الدرجة الثانية ٠٠ وهي نظرة قاصرة علينا هنا في مصر وفي مصر وحدها ، وفي الآونة الاخيرة بصفة خاصة ، فما مكذا كانت النظرة خلال عصير رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده التبشيري وعصر عباس العقاد وطه حسين التنويري وعصر غنيمي هلال وحسن عثمان التوجيهي ٠٠ فان أكثر الدول تخلفا في افريقيا السوداء وفي الوطن العربي ، أصبحت تهتم بالترجمة والمترجمين ،

ففى الكويت مثلا تحتسب الكلمة الراحدة بثلاثين مليما ، بينما تحتسب فى مصر بستة مليمات فقط ، ولا يزال مشروع رفع هذه القيمة الضعيفة فى ظل ارتفاع الاسعار ومستوى المعيشة الني عسرين مليما معطلا فى كل مراحله وعلى جميع المستويات •

ولا يتوقف الاهمال والازدراء عند هذا الحد ، فقد وصل من فاحية الى التصدى الغريب والعجيب حقا لايقاف سلسلة « روائع المسرح العالمي » وسلسلة « روايات عالمية » اللتين كانتا تصدران بانتظام عن « الهيئة المصرية العامة للكتاب » وهى الهيئة المحكومية

۱۲۹ (م ۹ ـ الانسال کلمه) الوحيدة التى يحقق لنا محاسبتها والاعتماد عليها ، الى أن أعاد د سمير سرحان اصدارهما من جديد ٠٠ ومن ناحية أخرى وصل هذا الاهمال وذلك الازدراء الى الوقفة الغريبة والعجيبة فعلا التى وقفها غالبية الاعضاء وهم من الاساتذة والدكاترة الاجلاء في لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة ، ضدد منح الجائزة لاساتذة وللكاترة هم أيضا أجلاء لهم فضل كبير وجهد وفير وانتاج غزير ، لا يستحقون عليه الجائزة التشجيعية بجنيهاتها الألف فحسب فقد تعدوا مرحلة التشجيع وان لم يصلوا بعد الى مرحلة التقدير ، ولذلك أصبح انشاء الجائزة الوسط بين التشديجيعية والتقديرية ، ضرورة ملحة لهؤلاء ولمن في مستواهم واعمارهم عليس فيما يتعلق بالترجمة وحدها ولكن في كافة فروع العلم والمعرفة وليس فيما يتعلق بالترجمة وحدها ولكن في كافة فروع العلم والمعرفة و

فاذا كان هؤلاء الاساتذة والدكاترة ـ اعضاء لجنة الترجمة ـ قد رأوا أن اعمال الاساتذة الدكاترة المقدمة للمجلس ، لاترقى الي مستوى الجائزة ، وهو عكس ما قاله النقـاد الذين كتبوا عن تلك الأعمال ، والقراء الذين اقبلوا على قراءتها ، فلماذا لم يستخدموا حقهم ـ كما تنص اللوائح والقوانين ـ في ترشيح واختيار اعمال لأساتذة ودكاترة أخرين قد ترقى الى المستوى الذي يتطلبونه - والا فانهم يحكمون بخلو الساحة وخوائها .

وهم بالمنع وعدم المنح ، يساهمون ولا جدال في اعاقة حركة الترجمة بانصراف الرواد والمجيدين والشباب عن العمل المضنى في محرابها والسباحة الصعبة في مجالاتها •

ولعلها تكون مناسبة جادة وجيدة لطرح القضية على مستوى وزارة الثقافة باجهزتها المختصة وعلى الرأى العام الثقافي لمل كل هذه المشكلات وكل تلك المتناقضات من أجل ازدهار حركة الترجمة قبل أن تتوقف إلى الابد •

#### الندوات الأدبية ٠٠ الصركة والركود!

منذ فترة طويلة والندوات الأدبية ، شانها شان الأنشطة الثقافية الاخرى ، تعانى من ركود وهبوط ، قد يوصلانها الى حافة الاختفاء والاندثار ٠٠ ركود يتمثل فى قلة عدد الندوات المنعقدة خلال الموسم الثقافى الواحد فى كافة الجمعيات والهيئات الثقافية الرسسمية والجماهيرية والخاصة ، كما يتمثل فى قلة عدد الرواد الذين يرتادون هذه الندوات متحدثين أو مستمعين ٠٠ وهبوط يتمثل فى مستوى القضايا المطروحة والمناقشات الدائرة ٠٠ على الرغم من تكاثر هذه الجمعيات وانتنارها ، وبرغم ارتفساع نسسبة المثقفين والمهتمين بالثقافة ، ورغم تضاعف القضايا المثارة والملحة التى تحتاج الى حلقات بحث ودراسة وليس فقط الى ندوات ٠٠ مجرد ندوات !

نقول هذا بعد أن تفشت تلك الظاهرة واستشرت ، ونقوله أيضا وبصفة خاصة بعد الندوتين اللتين أعلن عنهما « قصر ثقافة مصر الجديدة » و« دار الأدباء » ، فقد تخلف أغلب المتحدثين والشعراء بدون عذر قاهر أو سبب معقول ، كما خلت القاعتان على سعتهما من الرواد ٠٠

uci ?!

هذا هو السؤال الكبير والهام الآن!

أما الاجابة فتجىء متضمنة لتحليل الظلامة ، استنتاجا وملاحظة ودراسة ٠٠ أولها وفى مقدمتها جميعا تجاهل وسلامائل الاعلام الاذاعية والتليفزيونية والصحفية لكافة الندوات سلواء بالتسجيل أو التعليق أو الاشارة ٠٠ ثم انعدام الصلة والتواصل

بين منصة المتحدثين وقاعة المستمعين ، وفقدان الندوات للغة الواحدة المشتركة بين قطبيها ، وأخيرا عدم تفرغ المثقفين من اصحاب الرأى نثرا وشهوم للتزيد بالزاد المثقفين وتهيؤهم للتزيد بالزاد الثقافي ٠٠ فالكل متعفول بالاحتياجات الاساسية والمتطلبات الرئيسية في دوامة الحياة ، بحيث لا يبقى في الانسان أي جهد يبنل للتنقل والتثقف ، فيركن الى الاسترخاء امام التليفزيون أو الاكتفاء بتحمل مشاق الانتقال الى أماكن اللهو ، سواء في السينما التجارية والمسرح الخاص أو الملاهى بالنسبة لمقادرين أو النوادي بالنسبة لمتوسطى الدخل أو المقاهى بالنسبة للبسطاء ٠٠

وكما تضمن تحليل الظاهرة · الاجابة ، فانه يتضمن أيضا الحلول وهي سهلة ويسيرة ومتعددة · وهذا واضح ولكنه لا يحتمل المغالطة ولا يتحمل المراوغة ، والا تحول المرض المعارض الى داء مستعص يجلب أمراضا أخرى أشد خطرا وأكثر خطورة · ·

وما يقال عن الندوات الأدبية ينطبق كذلك على الندوات الفنية والعلمية والنقابية وما الى ذلك ، اليس كذلك ؟!

### وجهة نظر غربيه ٠٠ في الأدب العربي

على الرغم من ظهور ترجمات كثيرة ولكنها متناثرة ومتباعدة لانتاح عدد من الكتاب العرب، الا ان عام ١٩٦٤ يعد البداية الحقيقية لاهتمام دور النشر الفرنسية بالأدب العربى المعاصر ٠٠ فقد عنيت «دار سووى» باصدار ثلاثة كتب ضنضمة تحت عنوان موحد «مختارات من الأدب العربى المعاصر» قدم لها المستشرق الفرنسى المعروف «جاك بيرك» ١٠٠ أولها عن «الرواية والقصة القصيرة» وثانيها عن «الدراسات الادبية «وأخرها عن «السعم» ١٠٠ ثم اصدر التباشر الفرنسى «جيروم مارتينو» عام ١٩٧٠ سلسلة باسم «المكتبة العربية» تعنى بترجمة أبرز الإعمال العربية في مجالات الأدب مثل «زقاق المدق» لنجيب محفوظ و «تحولات الهجرة في اقاليم الليل والمنهار» لادونيس، وفي العلوم الاجتماعية مثل «البناء مع السعب» لخسن فتحدى وفي العلوم السدياسية مثل «مفاتيد الحرب» لمنين رؤسي ٠٠

وقد خلص « جاك بيرك » في مقدمته لثلاثية « الأدب العربي المعاصر » الى أن هدف هذه الثلاثية هو « عرض حياة ومسكلات الوطن العربي من وجهة نظر كتابه » حيث « القصصحي هي اللغة المشتركة بين الدول العربية ، والقرآن هو البيان وهو الاسسلوب ، والاسلام هو المنهج وهو الدستور » •

ومع هذا فقد حساول البساء المهجر « جبران ونعيمة وايليا ابو ماضى » اعادة اكتشاف الطبيعة والحياة ، وحساول الرئدان

المصريان «طه حسين والعقاد » نقل التراث الغربى والافادة منه ، وحاول شعراء الوطنية «شوقى وحافظ ومطران » التعبير عن الذات الأصيلة • • وساهمت المجلات المتخصصة «المجلة والهلال والكاتب » في مصر و «الأديب والآداب وشعر » في لبنان و «الفكر » في تونس ، في تعميق الفكرة القومية •

ثم يستعرض « بيرك » كفاح الشعب العربى وصراعه ضهد الاستعمار من أجل الاستقلال والحرية ، فيذكر أحد أبيات « أبو القاسم الشابى » الشهيرة :

# اذا الشيعب يوميا اراد الحييياة فيلا بيد ان يستجيب القييدر

كنموذج لشعر الحماسة ، تلك الحماسية التي امتدت الي الرواية والقصة القصيرة والمسرح والمقالة والفلسفة ايضا •

وتستمر المسيرة العربية في تقدير « بيرك » برغم المعسارك الفكرية الكثيرة التى اثارتها وتثيرها الاجيال الجديدة وأبرزها ذلك الصراع الشكلي الصراع التقليدي بين القديم والحديث وأضعنها ذلك الصراع الشكلي بين مدرستي الفن للفن والفن الملتزم وأهمها ذلك الصراع المصيري بين القومية والوطنية •

انها وجهة نظر غربية فى الدبنا العربى المعاصر ، مطروحة للمناقشة وقابلة للمعارضة والتصحيح ، ولكنها وجهة نظر محايدة فى النهاية • • فان جاءت غير كالملة أو مكتملة ، فلا شال أن استعراضنا للآراء التى وردت فى الكتب الثلاثة مصحوبة بمختارات الدبية ، يمكن أن يدعم وجهة النظر الغربية هذه فى أدبنا العرباللا



# الظواهر الأدبية ٠٠ بعد ضرب هيروشيما

هذه دراسة حول السنوات التي تلت السادس من أغسطس 1980، يوم القي الجيش الامريكي القنبلة الذرية على هيروسيما ، ليبدأ العصر الذري ويعلن الانسان عن انتصاره واندثاره في الوقت نفسه ١٠٠ هذه السنوات التالية على الحدث غير الانساني اعادت طرح الاسئلة من جديد : لماذا الالتزام ؟ ١٠٠ ما هو الانسان ؟ ١٠٠ ماهي السعادة ؟ ماهي اللغة ؟ ماهو الفكر ؟ ١٠٠ الى أين يتجه الأدب ؟ ١٠٠ واسئلة كثيرة آخرى ١٠٠

ولقد بدأ سارتر هذه الاسئلة ، ففي عام ١٩٤٧ طرح سؤاله الشهير « ماهو الأدب ٢ » ٠٠ ومنذ هذا التاريخ وحتى اسستقرت فرنسواز ساجان على عرش الرواية والأسئلة لا تكف ولا تنتهى ، حتى سألت بدورها ٠٠ ماهى السعادة ٢ ٠٠ أما الآن روب جرييه فقد تساءل بقوله « ماهى الرواية ؟ » ٠

وفى روايته ندجا يلقى اندريه بريتون بهذا السهوال « من اكون ؟ » •

وساد الشك وسيطر حتى أن ناتالى ساروت وضعت كتابا كاملا اسمته « عصر الشك » وبعدها ولدت كلمة الأزمة وأصبحت صلفة ملازمة للعمل الابداعى ١٠ أزمة الانسان ، أزمة الانسانية ، أزمة الأدب ، أزمة الفكر ، وهكذا ١٠ وأصبح السؤال الأخير هو : من أبن جئنا ، والى أين نتجه ٢٠

ووجد فرنسوا مورياك أن الخلاص في المقاومة مقاومة أي شيء يدخل في نطاق الشر من أجل تحقيق الخير ، بدءا بالمقاومة العسكرية وحتى المقاومة الفكرية •

واتحد المفكران سارتر وكامو دون سابق اتفاق حول التوجه للشباب ومناقشة قضاياه ووضعه أمام مشاكله ومصيره واشراكه في فلسفة الحياة والحكم ، ومن هنا ظهرت كلمة الالتزام كما تأكدت كلمات المقاومة والثورة والمشاركة والعالم الواحد ثم الاشتراكية والحرية

أما الوجودية ثم العبث والملامعقول فقد ظهرت مع انتاجهما الأدبى والفلسفى ، فقد كتب سارتر ثلاثيته الشهيرة سبل الحرية وهى سن الرشد والقناعة فى الذات وكتب كامو الغريب واسطورة سيزيف وسوء التفاهم وكاليجولا والطاعون وحالة الحصار .

وأكدت سيمون دى بوفوار هذا الاتجاه بانتاجها الانثوى المتميز ويصل الى الساحة الفكرية والأدبية مجموعة من الشباب حاصبحوا الآن أساتذة مهم كتاب العبث أو اللامعقول فى المسرح والرواية والقصة والسينما كذلك ٠٠ وقد ترجمت اعمالهم الى ١٨ لغة على الأقل ٠٠ اشهر هؤلاء واسبقهم الى النشر والجمهور هو صمويل بيكيت مؤلف فى انتظار جودو ونهاية اللعبة ثم أوجين يونسكو مؤلف المغنية الصلعاء والخرتيت ثم ناتالى ساروت مؤلفة انفعالات وعصر الشك ثم الان روب جرييه مؤلف الغيرة ونحو رواية جديدة ثم

كلود سيمون مؤلف الريح ثم ميشيل بيتور مؤلف التعبير ثم روبير بانجيه مؤلف باجا ثم مارجريت دورا مؤلفة هيروشيما حبيبى ٠٠

ولكن ماذا بعد هذه الموجة ٠٠ لا شيء ٠٠ انحسار شديد لها دون ظهور موجات جديدة بعدهـا حتى الآن ٠٠ وهذه هى دورات التاريخ ٠

وكما لعبت الكتب دورا اساسيا في الفكر والأدب لعبت المجلات الملتزمة دورا رئيسيا فيهما فضلا عن السياسة والأخلاق ٠٠ من هذه المجلات « الازمنة الحديثة » ٠٠

وبعد الكتب والمجلات ، لعبت الكهوف ، كهوف الشباب دورها البارز وخاصة كهف تابو في حي سان جرمان حيث تحولت عليب الليل الى ساحات للحوار والمناقشات قادها ريمون كونو وبوريس فيان وشخصيات كثيرة اخرى •

ولم تتخلف الموسيقى عن الركب فظهر الجاز في حدائـــق الشانزليزيه مع جولييت جريكو ٠

وظهرت أسماء جديدة تركت بصماتها واضحة ، منها من رحل مبكرا ومنها من استمر فترة أطول من البقاء والعطاء ٠

سانت اكسوبيرى الذى ترك فى عام ١٩١٨ رواية لم تكتمل بعنوان « القلعة » ، وجورج برنانو الذى ترك فرنسا الى تونس كما ترك روايته « حلم شرير » لتنشرها جمعية أصدقاء برنانو التى تكونت بعد رحيله ثم أصبحت ظاهرة ثقافية وغنية بعد ذلك ٠٠ ومارسيل ايميه مؤلف المسرحية الشهيرة « رأس الآخرين » ، وجوليان جراك الذى فاز بجائزة الجونكور وأصدر عام ١٩٥٨ ديوانه « شرفة فى الفابة » ولكنه رفض الجائزة ، وكانت أول مرة يرفض قيها كاتب جائزة معترف بها ٠٠ وهذرى ميشــو الذى كتب عنه اندريه جيد دراسة بعنوان « لنكتشف ميشو الشاعر » ٠

ولعبت حركة الترجمة دورها فى تقريب المسافات بين أوروبا من ناحية وأمريكا من ناحية آخرى ٠٠ فقى انجلترا ظهر جراهام جرين ، وفى المانيا ظهر كافكا وكيركجارد أما فى أمريكا فقد عرفت اسماء هيمنجواى وفوكنر وشتاينبك وويليام سارويان وهنرى ميللر وايروين شو وجون أوهارا وترومان لكابوت ٠

فى هذه الظروف بدأت ظاهرة جديدة فى الانتشار وهى الجوائز السنوية التى تخصصها دور النشسر الاهلية بعيدا عن الجوائز الرسمية التى تمنحها الدولة ممثلة فى الاجهزة التابعة لها ٠٠ من هذه الجوائز التى نالت شهرة واسعة فيما بعد وحتى الآن:الجونكور، رونودو، فيمينا وميديسيس ٠

ووصل الى الساحة جيل جديد من الكتاب بعد أن رحل اندريه جيد في فبراير عام ١٩٥١ ، دون أن يكون هناك ارتباط عضموي بين هذا الرحيل وذاك الميلاد •

فى البداية جاء روجيه فيمبيه ولكنه لم يستمر ، وسجل عدم استمراره ظاهرة أخرى ، فقد أخذ الكثيرون يلمعون بسرعة ثم ينطفئون بالسرعة نفسها ونذكر منهم : بلوندان للوران فيدالى ديوان ٠٠ ولم ينل شهرته غير فيليسيان مارسو وجان كوكتو شم فرنسواز ساجان ٠٠ ولمعت ساجان لتعود المرأة الى عالم الأدب بعد فترة احتجاب طويلة وليصبح للمجلات صلورة فتاة غلاف أدبية ، حتى أن مجلة أدبية جديدة اسمت نفسها « الباريسية » وضعت على غلاف آول عدد صورة ساجان ٠

ومع هذه الموجة المجديدة بدات تتكون نوادى الأدب وهسى تشبه النوادى المثقافية والجمعيات الثقافية وروابط الأدب ودور الأدب ، فتكون النادى الفرنسى للكتاب ونادى الكتاب الأفضل ونادى الناشرين ، وقد عملت هذه النوادى منذ البداية على تشجيع الأدباء وتوزيع الجوائز ونشر الانتاج الأول .

وخرجت الى الوجود مجلات مصورة شديدة الثراء من الناحية الطباعية والفنية ولكنها تهتم فى الوقت نفسه بالأدب مثل بارى ماتس وجور دو فرانس ثم كراسات السينما التى بشرت بالموجهة الجديدة فى السينما بمجرد ظهورها •

ومن الظواهر التى تسجل ايضا رسوخ الكتاب الكبار رغم انتشار كتاب الجيل الجديد ومواجاتهم الجديدة ، نذكر من هؤلاء الدريه بريتون وفرانسوا مورياك ولوى اراجون ، وفي مجال المسرح جان انوى وجان فيلار وجيرار فيليب من حيث التاليف والاخراج والتمثيل •

وظاهرة آخرى كان لها تأثيرها فى العصور الماضية تهم توقفت لفترات طويلة ولكنها عادت فى اطهار التجديد والتيارات الجديدة ، وهى ظاهرة الرسائل المتبادلة بين الكتاب والتى تمثل فى نهاية الأمر مقطوعات أدبية ومذكرات شخصية .

هذه الرسائل والمراسلات هى التى سجلت ظاهرة اخسرى وهى وفود عدد كبير من الأدباء والفنانين الى باريس ليكتبوا امسا بلغاتهم الأصلية ثم يترجمون ما يكتبون أو يكتبون مباسرة بالفرنسية فى اطلا الموجات الجديدة: بيكيت من ايرلندا ، سيوران ويونسكو من رومانيا ، اداموف من القوقاز ، ناتالى ساروت من روسيا ، شحادة من لبنان ، خونيه لويز دى فيللا لونجا وآرابال من اسبانيا ، كارلو كوسيونى من ايطاليا ، ادوار جليسون من الانتيل ، ايميه سيزير من الكاريبى ، سنجور من السنفال ، جاك كودلو وأن هيبر من كندا ، محمد ديب ومولود معمرى وكاتب ياسيين من الجزائر دربس شرابى وطاهر بن جلون من المغرب ، واندريه شديد وجويس منصور والبير قصيرى من مصر ٠

أما النقد الأدبى فقد وجد ما يضيفه الى تاريخه عندما اهتم

رولان بارت وجاستون باشلار بتحليل اللغة الى جانب العناصر الأدبية الأخرى وكانت اهم مؤلفاتهما فى هذا المجال « درجة الكتابة » للأول و « شاعرية المساحة » للاخير •

وهكذا تسجل هذه الدراسة مرحلتين هامتين في تاريخ الأدب والفكر والفن من دمرت القنبلة الذرية الانسان وأحلام الانسان حتى يومنا هذا ١٠ المرحلة الأولى من عام ١٩٤٥ حتى عام ١٩٦٣ وهي الزاخرة بكل الظواهر ، أما المرحلة الثانية فهي التي تبدأ من عام ١٩٦٣ وحتى عام ١٩٨٣ والتي لم تسجل أية ظاهرة أدبية أو فكرية أو فنية جديدة يمكن أن تضاف الى ما سبق من ظواهر ٠٠ وتلك ظاهرة في حد ذاتها ٠

#### الأدب وعلم النفس ٠٠ ماذا حدث قدهما ؟!

فى ختام الربع الثالث من القرن العشرين يصبح التعليق الاحصائى والتحليلى على ظاهرتى علم النفس والادب فى السنوات العشر الأخيرة ، أمرا له طرافته وأهميته •

### في علم النفس الفرويدي

الظاهرة الملفتة فى مجال علم النفس فى السنوات العشد الأخيرة أن كل تلامذة فرويد أصبحوا معارضين له ٠٠ والغريب فى الأمر أن المسرين يعتبرون هذا انتصارا للأستاذ « سيجموند فرويد »

ففى عام ١٩٧٧ ظهرت آراء معارضة لمسا عرف بس « عقدة أوديب » ، وقد ركزت هذه الآراء هجومها المفاجىء على ما يمكن تسميته بس « أسرية » فرويد التى تتمثل فى الثالوث الأوديبى المعقد « الأب والأم والابن » كما يقول « دولون » و « جانتارى » اللذان يتهمان فرويد بنسيانه لدور « المربية » ذلك الدور الغامض القادر على التأثير فى كثير من النوازع الطفولية ٠٠ وبهذا الدور تتم الملقة البورجوازية التى عرفت أولا فى فيينا وحاولت أن تكون نواة نفسية تلانسانية جمعاء ٠

وقد تزعم هذا الاتجاه المضاد لتصالیل فروید وتحلیلاته ، عدد من العقول الکبری مثل « آرتو » و « دوشهان » و « رایخ » و « لاکان » وغیرهم • • • کما ساهمت فی نشر هذه الآراء المضادة عدة مجلات متخصصة فی علم النفس مثهل « مجلة علم النفس

الجديدة » و « كراسات التحليل » و « العلاج النفسى » و « عادة التحليل » وغيرها •

ولعل النصوص الأصلية التى جاءت فى « مراسلات » فرويد المتبادلة مع « فيستر » و « كارل أبراهام » و « لوسالومى » و « اربولد زفاريج » وكذلك أبحاث « كليه » و « فينيكوت » و « بيتلهايم » حول « الطفل الصغير والجانب الانثوى » وأبحاث « ربك » و « بالانت » و « سييتبز » و « بوفيه » و « جرود بك » حول « الطفل والتشويش. النفسى » لعلها تفتح الطريق امام تلك العلاقة المخفية والقوية معا بين علم النفس من ناحية والتاريخ والاقتصاد السيياسي والمفن الاستاتيكي والنقد الأدبى والانثروبولوجيا او علم الانسان من ناحية اخرى •

اما «مفردات علم النفس» التى قدمها «لابلانش» و «بوتتالى» فتحاول ان تقترب بصورة محددة تاريخية ونقدية وتحليلية وموضوعية من فكر فرويد • • فهى تعمل على انصاف « الأدب المؤسس » فهو «سيد المعرفة » بالنسبة لعلماء النفس، و هو «سيد الحكمة » بالنسبة للفلاسفة و «سيد الهدم » بالنسبة للساسة •

ولقد ظهر من « المدرسة المجرية » علماء نفس يدينون لفرويد بالأبوة من أمثال « فيرنفشي » و« خيرمان » و « روهايم » ٠٠ أما « فيرنفشي » فقد عاد الى « الأم الأصل » ليصور من خلال قصيدته العلمية « تالاسسا » الأصول الجنسية للانسان ٠

وأما « هيرمان » فقد أكد من خلال كتابه « الغريزة الأسرية » الجانب الأنثرى النابع من عاطفة الأمومة في جسد وتكوين كل انسان سواء أكان ذكرا أم أنثى • وأما « روهايم » قد رأى من خلال كتابه « أبواب الحلم » أن نظريات فرويد اذا طبقت في المجتمعات البدائية وخاصة في المثيولوجيا الاسترالية ، تنتمي جميعها الى تلك

الآلة المظلمة التي نسميها « الحلم » ٠٠ أو هو يريد أن يرجع كسل نظريات فرويد الى أصولها في « الاحلام » ٠

وينفرد « فيلهيلم رايخ » بمجموعة من المؤلفات يكفى ذكــر عناوينها لنقف على مضامينها والمقصود بها مثل « التحليم التخصى » و « سيكولوجية الحسود الفاشية » و « حملة الاخلاق الجيشية » و « التورة الجنسية » و « الناس والدولة » ثم « رايخ يتحدث عن فرويد » •

حقا ، لقد تحدث الجميع عن « فرويد » حتى وهم يختلفون معه أو وهم يختلفون حوله ٠٠ فهل يعد هذا انتصارا لفرويد في السنوات المشر الأخيرة ؟

## في إلادب العالمي:

اما الظاهرة الملفتة في الأدب المترجم والمنشور في السنوات المعشر الأخيرة فتمثل الطبعات الشعبية وأبرزها « كتاب الجيب » الذي قائم بدور فعال في تعريف جمهور القراء بكتاب كانوا قد لمعوا واستقروا بالفعل وكتاب آخرين حالت الطبعات المرتفعة الشمن بينهم وبين عامة القراء ٠٠ وأصرخ مثال على ذلك الروائي الشهير هنري جيمس ٠٠ صحيح أن بعض رواياته بدات تظهر ترجمسات لهسا بالفرنسية عام ١٩٢٩ ولكن « كتاب الجيب » لم ينشر له غير عسام بالمرتبع عام ١٩٧٧ معظم رواياته التي حققت أرقاما قياسية في التوزيع ٠٠ وهكذا عرض « هنري جيمس » على المستوى الشحبي بعد أن كان معروقا لدى المثففين فقط ٠

وما جبث لهنرى جيمس ينطبق كذلك على كل من ريلكه ونيتشه وفرويد وجرامسكى وغيرهم ٠٠ كذلك جدث نفس الشيء بالنسية لكتاب الرواية الجديدة في فرنسا ٠٠ فكتاب « عصر الشبك » الذي

نشرته « ناتالی ساروت » عام ۱۹۵۱ لم یعرف ولم یقم بدوره فی تعریف الروایة الجدیدة الا عام ۱۹۱۶ عندما نشر فی « کتاب الجیب » می الوقت الذی ظهر فیه کتاب الان روب ـ جرییه « نحو روایة جدیدة » \*

وتكشف السنوات العشر الأخيرة عن عدد من الكتاب عرفوا في فرنسا اكثر مما عرفوا في بلادهم نتيجة لهذه الطبعة الشعبية السحرية « كتاب الجيب » :

لويس كارول البريطانى الذى يسير فى خط هنرى جيمس من حيث اهتمامه بالتحليل النفسى العميق واهتمامه كذلك باللغة وبانسلوب ، الأمر الذى لم يعد فى حساب الكثيرين من الكتاب المعاصرين •

فيتكيفتش اليوغوسالافى الذى يكتب بطريقة متقدمة فنيا تستدعى اربعين سنة على الأقل لكى يتفاعل معها القارىء المعاصس و فمازالت الرواية الجديدة تضع هذا القارىء فى حيرة و ولهذا لعب «كتاب الجبيب » دورا رئيسيا فى تعريف القراء بهذا الكاتب الجديد خاصة وقد تصدرت رواياته دراسات مبسطة وواضحة و والى جانب فيتكيفيتش نذكر « روبير فالسر » و « برونو شانز » و « مارسيل بليشر » و

« بيتر هارتانج » الألماني الذي يركز في كتاباته على الملفة ومدى قصورها عن التعريف وعن التقريب ٠٠ فهو الوجه المعاصر ليونسكو أول من تعرض لهذا الشكل وتلك القضية ٠٠ أما هارتلنج فهو يقدم « دون جوان » من جديد على اعتبار أن اللغة لم تكشف عن حقيقته عبر التاريخ ٠٠ والي جانب هارتلنج يظهر « جنتر جراس » من جديد و « جوزيف روث » الذي نشر عام ١٩٧٣ روايته المسماة « الليلة الثانية بعد الألف » ٠٠ ثم نذكر « جرجن بيكون » و « هلمت هيسنباتيل » ٠

« جابرييل جارسيا ماركيز » من كولومبيا وان لكان يذكرنا بدوس باسوس وفوكنر ، بل وهيمنجواى ٠٠ ولكن ماركيز يعبر عن ادباء امريكا اللاتينية خير تعبير ٠٠ وهو يشترك مع الكاتب الكوبى « ليزاما ليما » فى تقديم شكل جديد ومتطور للعمل الأدبى ، فهما يلنزمان بقضايا بلادهما ولكنهما فى الوقت نفسه يعبران عن هذا الالتزام بالشكل الجديد الذى يتفق وروح العصر ، الى درجة انهما لكثيرا ما يقتربان من المئكل « اللامعقول » أو « العبث فى الأدب » •

" ايطالو سفيفو " الايطالى الذى يعد من الكتاب والتعبيريين "

 فهو على عكس الادباء الايطاليين الذين يتمسكون بالواقعية ،
او الواقعية الجديدة ، يتجه الى اعماق النفس البشرية ليستخلص
بطريقة منفردة ونفسية مكونات ومكنونات هذه النفس المعقدة 
 والى جانب « سفيفو » نذكر « كارلو ايميليو جادا » و « ليونارد سياسيا » •

« انطونیس ماراکیس » الیونانی الذی شارك مع مواطنه « تسیركاس » فی وضع الأدب الیونانی فی اطار العصر بعد ان ظل یعیش علی تراثه فترة طویلة •

وفى النهاية لا يمكن أن ينسى الراصسد للحركة الأدبية فى السنوات العشر الأخيرة أكثر الاسسماء لمعانسا فى تلك الفترة ، الكسندر سولجنتسين » •

## الرواية الفرنسية ٠٠ والفائزون بها

مع مطلع كل عام ينشط المحقل الثقافى فى فرنسا ويسستمر النشاط طوال الموسم كله وفى نهاية كل عام يكرم الكتاب والسعراء والنقاد الذين اضافوا جديدا الى حصاد السنين ٠٠ يقدم الانتاج الى لمان السابقات وبعد البحث تعلن النتائج وتمنح الجوائز ٠

من أهم هذه الجوائز جائزة الاكاديمية وجسائزة الجونكور وجائزة رونودو وجائزة فيمينا وجائزة ميديسيس وجائزة انتراييه و وكلها في الرواية \_ وجائزة الاكاديمية في الأدب \_ وجسائزة ابوللينير في الشعر وجائزة سانت بوف في النقد الى جانب جائزة النقد الادبى وجائزة النقاد ثم جائزة الدولة الكبرى في الادب •

أما هذه المجائزة فهى احدث الجوائز على الاطلاق اذ انشئت سنة ١٩٥١ بينما انشئت معظم الجوائز الأخرى سنة ١٩٥٨ ٠

ان كل جائزة من هذه الجوائز انما تكتسب قيمتها المحقيقية من الذين يفوزون بها والأعمال التي تؤدى الى فوز اصحابها • من بين هذه الأسماء وتلك الاعمال نذكر على سبيل المثال •

جبرييل مارسيل (٥١) سان جون برس (٥١) جاستون باشلار (٦١) جاك ماريتان (٦٣) جاك اوديبرتى (٦٤) جائزة الدولة الكبرى في الادب · جبرييل مارسليل (٨٤) جاك ماريتان (٦١) جائزة الاكاديمية في الأدب · البيركامو (٤٧) عن (الطاعون) فرانسواز ساجان (٥٤) عن (صباح الخير آيها الحزن) الان روب حبرييه (٥٤) عن (العراف) جوزيه كابانيس (١١) عن (بهجلة النهار)

روبير بانجيه (١٣) عن (التحقيق) جانزة النقاد • الساتريبولية (٤٤) عن ( حكام الصين ) عن ( العقبة الاولى ) سيمون دوبوفوار (٥٥) عن ( حكام الصين ) رومان جارى (٥٠) جائزة الجونكور • ميشيل بوتور (٥٠) سيمون جاكمار (١٦) جائزة رونودو • بييردو بوادوفر (٥٠) عن ( تغيرات الأدب كاستكس (٥١) عن ( القصة المخيالية ) ميشيل بوتور (١٠) عن ( فهرس ) جائزة النقد الادبى • سانت اكسوبرى (٣٩) عن (أرض البشر ) ميشيل سان ـ بيير (٥٥) عن ( الارستقراطيون ) جائزة الكاديمية في الرواية

وعن الرواية سنتكلم هنا ٠٠ وهنا سنكتفى بالكلام عن اهمم جوأئزها : الاكاديمية ما المجونكور ما رونودو ، من خمال ثلاثمة فازوا بها مؤخرا ٠٠

' فرنسوا نوريسييه

جائزة الاكاديمية الفرنسية •

وفرنسوا نوریسییه ناقد ادبی (بالنوفیل لیتیریر) وروائی ظل فترة طویلة فی منطقة الظل الی آن کرمته اهم جائسة للروایة فی فرنسا وهی جائزة الاتکادیمیة ۰۰ ولد نوریسییه فی ۸ مایو سنة ۱۹۲۷ ونشر اولی روایاته (الانسان المتضرع) سنة ۱۹۵۰ ـ شمنشر فی السنة التالیة روایة (الماء الرمادی) ۰

هذه الرواية الثانية كانت بداية (المرحلة الرمادية) في حياة نوريسييه الأدبية والتي تشبه الى حد بعيد (المرحلة الزرقاء) في حياة بيكاسو القنية ٠٠ فكل من المرحلتين قد استمر خمس سنوات تغيرت الرؤيا بعدها الى العكس تماما ٠٠ فبيكاسو قد انتقل الى المرحلة الرمادية ونوريسييه قد بدا مرحلته الزرقاء ٠

غنى مرحلته التالية قدم نوريسييه بعد ( الماء الرمادي ) رواية

( الرمل اوتوی ) (۱۰) ( جسسد دیانا ) (۷۰) والذی اضر بهاتین الروایتین هو انهما وقعتا بین ( الحب الحزین ) لشاردون ( واسمه الحقیقی جاك بوتلاو ، روائی ولد عام ۱۸۸۶ ) و ( مرحبا بالحزن ) لروجیه نیمییه ( ۱۹۲۰ – ۱۹۲۲ ) .

فنورسييه كان متاثرا بطريقة الواعية بفكر شاردون وبطريقة واعية بفن نيمييه ٠٠ ومن هنا جاءت هذه المرحلة او روايات هذه المرحلة رمادية المرؤيا باهتة الشخصية ان جاز هذا التعبير الأخير أ

وانتهت سنوات المرحلة الرمادية بالتخلص من تأثير نيمييه والنظر من خلال عدسة غير عدسته ٠٠ فقدم نوريسييه ( أندق كالليل ) أروع رواياته وروايات موسم ٥٦ الثقافي في فرنسا بشهادة جميع النقاد الذين ظلوا عند رأيهم على الرغم من عدم فوز هذه المواية بأية جائزة من الجوائز الادبية ر ( أزرق كالليل ) قصة أهم ما يميزها هو أنها كانت تعبيرا عن ( ضمير العصر ) وصدى لما يدور في أفئدة شباب الستينات الفرنسي ٠

فقد جاءت تعبيرا صارخا عن ( القلق السائد ) الذي يهيمن على الجميع ويقود الكل •

غريب حقا أن تجىء المرحلة الزرقاء والجو ملبد بالغيسوم وغريب أيضا أن تجىء الرواية الثانية في هذه المرحلة وهى رواية (البورجوازى الصغير) تعبيرا عن الرغبة فى القلق وحده •

ولكن ما الذى طرأ على فن نوريسييه من تغيير وما الذى جعله يلون اسم روايته بهذا اللون ( ازرق كالليل ) الذى سميت به مرحلته الأدبية الثانية ؟ ٠

الواقع أن نوريسييه أحس فجأة أنه لا ينتمى الى (اليمين) ولا يمكن أن ينتمى اليه ٠٠ فهو يتمتع بالحرية والقدرة على الانطلاق

ولا يقسر أبدا على الوحدة والعزلة والترفع ٠٠ ومن هنا انحاز وعن هنا المتزم ومن هنا اختار الجماهير العريضة أو الشعب ٠

لذلك لم يعد غريبا أن يعبر عن أحساس الجيل ومشاعره وأن يرى ( الوضع الراهن ) أو ( الحالة القائمة ) بصورة المستقبل أو حلم المستقبل .

فهو يصور مادة الواقع الحزين بلون الحلم السسعيد · · كالسينمائى الذى يصور لقطة عن البؤس ويلونها بلون فاتح أو رجل المسرح الذى يختار ستائر وردية لمشهد حزين أو المصور الذى يصبغ المامية اللوحة بالوان داكنة تعبيرا عن موضوع المفكرة ثم يلون الخلفية بالوان زاهية تعبيرا عن أمل الفكرة ·

وهكذا رأى نوريسييه وهكذا فعل ٠٠ رأى القلق الذى حل مصل الحزن ، حزن الحرب العالمية وقلق المصير بعد الدمار الذى خلفته الحرب العالمية ٠٠ وفعل ما من شاته أن يساهم فى تخفيف حدة التوتر ٠٠ فغطى مساحة أرضه السوداء بسمائها الزرقاء وغلف نهار وطنه الداكن بليله الأزرق الذى لم يعد أسود ٠

فالليل كان قد ارتبط باللون الأسود واللون الأسسود كان قد الصبح صفة الليل ٠٠ وشاء حلم نوريسييه ان يجعل المليل ازرق لأول مرة اصبح اللون الأزرق صفة من صفات الليل ٠

أما العمل الذي نال نوريسييه من أجله جائزة الاكاديمية فهو رواية (قصة فرنسية) هي نقلة جديدة في الأدب الميتافيزيقي من حيث جعله أدبا ثوريا فالملل والغيرة والحب مشاعر صورها الكاتب بمنهج تراجيدي رفيع قابله على الوجه الآخسر تصوير واقعى وجرىء انطاق المؤلف من فوق قاعدته بصسراحة وأحيانا بوقاحة ليصل الى مقارنة دقيقة يعقدها بين العاصمة (باريس) وضواحيها ٠٠ فالضواحي تصب في العاصمة وتعود فتصدر الى

ضواحيها الفن والفكر والعلم جنبا الى جنب مع ما تجلبه لها من انحلال والحاد وانفصام ·

(مع نوريسييه ، لاتخشى شيئا فهو اقضل من تقدم بانتاح ادبى خلال الفترة الأخيرة ، انه يتمتع بموهبة عالية وبقدرة كدرة على التعبير ) ·

هكذا قال هرفيه بازان قبل فوز نوريسييه ٠٠ وعلى الرئم من هذا فقد جاء فوزه بجائزة الاكادينية مقاجأة لعشرات الصحفيين الذين كانوا ينتظرون لحظة اعلان النتيجة التى توقعوا أن يكون الفائز بها احد كاتبين لا ثالث لهما وهما جون لوى كورتيس وروبير ساباتييه ٠

ادموند شارل ـ رو

جائزة المجونكور

مناهنه

الموند سارل ـ رو امراة سابة من اسرة دبلوماسية قضدت طفولتها في روما حيث كان والدها سفيرا لفرنسا لدى الماتيكان وعادت الى فرنسا بعد الحرب وبعد ان خاضت فرنسا غمارها ممرضة في موقعة فردوم عام ١٩٣٩ ثم في الراين عصام ٤٤٩٤ ، عملت بالصحافة فبدأت في مجلة (المس) النسائية ثم مجلة (فلاح) النسائية ثم منجلة (فلاح) النسائية ثم منجلة (فلاح) النسائية أيضا والتي وصلت فيها الى منصب رئيس التحرير وظلت رئيسة لتحريرها ١٠ الى أن استقالت لتتفرغ تفرغا كاملا للانتاج الدبي هربا من (هذا العمل الذي ياكل الوقت والفكر والحياة) على حد تعبير ادموند نفسها ٠

و ( نسيان باليزم ) أو الرواية التي فازت بجائزة الجوذكور كانت قصة قصيرة في بداية الأمر وقبل ان تنشرها المولد فكرت في ادابة احداثها وتحذيل كثافتها الى سائل مرن أو الى رواية •

ن استغرقت هذه الرواية ثماني سنوات من عمر لكاتبتها هسي نفسنها السنوات التي قضتها رئيسة لتخرير مجلة ( فوح ) •

وفكرة الرواية تقوم على عفد مقارنة بين الحضارة الاصيلة رائدخمارة الزائفة • وهى مقارنة نذكرنا بتلك التى عقدها نوريسييه في روايته (قصة فرنسية) بين المدينةوضواحيها • ويندو أن الاتجاه الذي يسود الآن بين كتاب الرواية في فرنسا هو المقارنة للخروج منها بتاييد صريح وواضح للقيم الاصيلة وادانة الحضارة الجنيدة المعاصرة •

إلما مقاربة الموند شارل - رو فتجمع بين باليرم الثغرالايطائى ونيويورك المدينة الامريكية • باليرم هى رمز لرفض النجاح كما بفهم فى المحدن التى يقال انها متحضرة ونيويورك هسى العدكس تماما فهى تسمعى الى النجاح وتون به ايمانا مطلقا • والرواية بعد ذلك تبين أن الحياة الطقيقية تتمثل فى الثوفاء للتقاليد والايمان بالماضى مع تطوير هذا الماضى والارتقاء به دون الوقوف عند حدودة الثابتة • وايطاليا ترمز بناء على هذا المعنى الى الحضارة الزائفة المعنى الى الحضارة الزائفة والمبالغ فيها •

، ( انى أعرف أشياء كثيرة عن هذا العبالم وما على الا أن انطلق الأعبر عنه ) •

هكذا تقول ادموند شارل ـ رو وهكذا تكتب ١٠ أما قولها فصدى لاحساسها بالحياة وأما كتابتها فصدى لتأثرها بكاتبين ايرزهما فايرى لاربو ١٠ واعمقهما بيراندللو ١٠ ايطاليين ابرزهما فايرى لاربو

وبينما تأثر نؤريسييه بشاردون ونيَمْييه ثم سنرعان ما نسيهما وانطلق صادرا عن ذاته معبرا عن أعماقه ، استطاعت ادموند ان

تصدر عن ذاتها هى الأخرى وأن تعبر عن أعماقها ولكن دون أن تنسلمى لاربو وبيراندللو وان كانت قد نسسيت باليرم وطن لاربور وبيراندللو وموطن طفولتها فى الوقت نفسه •

ما هو اذن عالم ادموند وماذا تعلم عنه وكيف نقلته شريحة-حية الى القارىء ؟

لاشك أن طفولة ادموند ونشأتها في ايطاليا قد سكلتا مفهومها عن الحياة حتى ترسب هذا المفهوم في اللاشعور أو اللاوعي وعندما وعت الطفلة كانت قد انتقلت الى فرنسا ، الى هذا المناخ المعرى المفاير تماما والذي ربما كان هو المقصود لا نيويورك التى وضعتها في مواجهة باليرم • ولكن الذي لايدعو الى التأكد الكامل لهذا المعنى هو أن ادموند عاشت فترة في امريكا مالبثت أن سنعتها فعسدت الى قرنسا •

هذا المزيج الجغرافي والتاريخي بين اوروبا (ايطاليا وفرنسا). وبين امريكا عاشته ادموند وعاشت درجات اختلافه وتفاوته واوروبا المفكرة بفلسفة سارتر وكامو وشعر اراجون وبريتون واوروبا الفنانة بنحت رودان وجياكومتي ومسرح كريستان بيرار ومينوتي فيم امريكا الصناعية التي لا هم لها غير العلمولامسعيلهاغيرالوصول الي اقصى درجات العلم من أجل الدمار أو العمار على السواء وعلى حسب مايحقق أحدهما أو تكلاهما من النجاح والسيطرة بعيدا عن كل فكر وكل فن ٥٠ هذان العنصران اللذان فشلت العريكا فيهسسان عماما ٠٠

تقع (نسیان بالیرم) أول روایة لادموند فی ۲۵۰ صفحة کلها ذکریات أو صور فی البوم تقلبه جیانا بطلة الروایة ۰۰ وجیانا (غریبة فی نیویورك) ولکنها ترأس تحریر مجلة نسائیة کبری وتعیش مع (طنط روزی) خالة زمیلتها فی المجلة ۰

اما جيانا فهى ابنه اشهر اطباء باليرم بايطاليا ، جاءت الى نيويورك للدراسة ثم بقيت بها ١٠ انها تحاول ان تقيم علاقات ودية بينها وبين الامريكيين ولكن الود يأبى ان يتصل ، تصادق زميلتها بابز ولكن الصداقة تظل خيطا رفيعا واهيا لا متانة فيه فبابز مثال للفتاة الامريكية الشغولة بتحقيق النجاح الشغوفة به مما يجعلها تقيس كل تصرفاتها ، ابتسامتها ، طريقة مشيتها ، ملابسها والحركة والجنون فوق ذلك ٠

وتضيق جيانا بتصرفات بابز فتجبرها على الاستماع اليها ٠٠ ويكشف هذا اللقاء عن مغامرة عاطفية لبابز: كانت بمثابة أول تجربة لها وكان الفتى مخمورا وكانا معا داخل سيارة خاصة اضاعا فيها فترة (رائعة) ثم خرجت بعدها وهسى (سسيدة) ثم توالت المغامرات ٠

وهنا تحس جيانا انها بعيدة عن بابز كل البعد وغريبة عن هذا الجو كل الغربة ، حتى (طنط روزى) المرأة العجوز التى مازالت تمارس شبابها أو بتعبير أدق مازالت تمارس ماضيها ، لا فرق بينها وبين ابنة أختها التى تمارس حاضرها بافظم ما تكون المارسة •

وفيما عدا بابز وخالتها روزى تلتقى جيانا كل يوم بزميلاتها المحررات بالمجلة وكلهن على شاكلة بابز وروزى ٠٠ فتشعر جيانا في نهاية الأمر بالسام والملل والغثيان وتقرر ان تستقيل من المجلة وتعود الى بلدها ٠

( الذكرى هى الجحيم ) : بهذه العبارة تنهى ادموند شارل ـ رو أول رواية لها فى عالم الأدب ٠٠ وهى رواية تتحدث عن ذكريات الكاتبة وتدور فى فلك كل ( رواية أولى ) يكتبها صاحبها فتجىء عبارة عن ( ترجمة ذاتية ) بحيث تتركز قيمتها الحقيقية فى التأثر والانفعال والصدق كنتيجة للتجربة الخاصة فاذا ما انتهت ذكريات الكاتب وانتهت تجاربه أو مخزونه لجأ الى الخارج ٠

وهنا يواجه طريقين احدهما مسدود لا يفضى الى عمل ثان ذي قيمة والثاني طريق مفتوح يؤدي الى الخلق والابتكار والاجادة •

ولكن القدرة غلى التعبير والتمكن من استعمال الادوات الفنية يثبن بأن ادمؤند تختلف كثيرا عن قرنسواز ساجان متلا • ادمؤند صاحبة (نسيان بالليرم) اضعف رواياتها وليست فرنسواز صاحبة (صبأح الخير ايها الحزن) اقوى اعمالها •

جوزیه کابانیس جائزة رونودو

ولد كابانيس في مدينة تولوز عام ١٩٢٢ ــ ثم دوس القلسفة وحصيل على درجة الدكتوراه في القانون عن رسالة موضوعهـا ( التنظيم وسياسة أرسطو )

كتب كابانيس ٩ روايات جمع ٥ منها في مجلد واحد تحت عنوان (العصر المفامض) وهي العصر المفامض (٥٢) الأؤبرج المشهير (٥٣) جولييت (٥٤) الابن (٥٦) رواج المصالح (٥٨) ونال جائزة النقاد لعام ١٩٦١ عن رواية (بهجة النهار) •

اما الرواية التى نال عنها كابانيس جائزة رونودو فهى رواية (معركة تولوز) ٠٠ تقع هذه الرواية فى ١٤٧ صفحة ويودحي عنوانها لأول وهلة بانها روابة تاريخية تدور أحداثها حول معركة حربية وقعت فى مدينة تولوز بفرنسا ٠٠ تماما كما أوحت رواية (قصة فرنسية ) للوريسيية بأنها رواية هى الأخرى تاريخية ٠

والواقع ان رواية نوريسييه رواية سيكولوجية كرواية ادموند شارل – رو ورواية كابانيس وكل روايات هذا الجيل الذي لايزال ينهل من نع بروست ، ذلك النبع الذي لا ينضب ولا يجف .

ان كلمة ( معركة ) جاءت تعبيرا عن مغركبة الحياة ولمس

معزكة الحرب فتولوز مدينة حية مليئة بالحراكة والحياة ١٠ الحياة التي لا تقوم على الصمت والاستكانة ولا تموت بالوقوف والنوم ١٠ فالضجيج والتنقل والعمل من ضرورات العيش كما أن الجهاد للبقاء ١٠

وعلى هذا فان احداث الرواية عبارة عن وصف للجياة في تولوز موطن الكاتب وتصوير للناس في هذه المدينة التي تختلف تماما عن عداها من مدن فرنسا ١٠ فالجدية والاستقامة والشهامة صفات يتصف بها مواطنو تولوز يقابلها على الوجه الآخر صفات أخرى من صميم الداريسيين: الدعاية والتهكم والسخرية ١٠

وقد علق النقاد على هذه الرواية بعبارة واحدة تقول: رائعة ولكنها قصيرة ، رائعة لأنها قطعة حية من حياة الاقاليم الوانها تذكرنا ببلزاك وانغامها تحيلنا الى بروست ٠٠ وقصيرة لأن روايات كابانيس كانت كلها طويلة ٠

وفى حديت أجرته معه ( النوفيل ليتيرير ) أجاب كابانيس ردا على بعض الأسئلة قائلا :

- سان الصداقة التى يتكلمون عنها فى الكتب كثيرا لا وجود لها فى رواياتى ، فالعلاقات العاطفية تشغل مكانا اكبر من الصداقة منا لا أحب غير الرجال الذين يعلموننى شيئا والنساء اللاتى اتعلم منهن شيئا ٠٠
  - الايمان موجود لكنى اتمتع بايمان خاص بي ·
- أن أرى وجهى أمر لا يهم ولكن لكى أعرف نقسى لابد أن أحبها أولا
  - اننا نذهب الى الموت ولكننا نحتفظ بالسرارنا ٠
- ان روعة الوجود تنطوى على شيء آخر غير الذي نراه ولكننا لا نستطيع أن نرى هذا الشيء الآخر ٠

ان الشهرة التى تمنحها لى هذه الجائزة لا يمكنها أن تغير
 منى شيئا •

هؤلاء هم الثلاثة الذين يمثلون أهم من فازوا بأهم ثلاث جوائز للرواية في فرنسا مؤخرا ٠٠ ولعلنا قد أدركنا الى أي مدى يتفق الفائزون في الرؤية ٠٠ فالقالب الروائي والمادة الاجتماعية والمعالجة السنيكولوجية والطابع البيوجرافي والدراسة المقارنة بين القديم والجديد وبين المعاصمة والضواحي في البلد نفسه أو بين مدينتين في بلدين مختلفين ثم التناول الهادف لموضوعات الحياة المعاصرة ٠

كل هذا وكثير غيره يؤكد حقيقة على جانب كبير من الأهمية وهى أن أبناء المجيل الواحد فى البلد الواحد وربما فى العالم كله يشعرون بشعور واحد ويصدرون عن مفهوم واحد ويقودهم فكر واحد هو (الفكر المعاصر) •

## الأدب الزنجى ٠٠ الفكرة والحركة

وتحن نستعرض قضية الزنوجة والأدب الافريقى المعاصر ، قد نضطر للعودة الى الجدور ، ولكنا سنتناول بالتأكيد أصل هذه الحركة وروادها الأوائل حتى نصل فى نهاية المطاف الى مفهوم لازال حتى الآن غائما فى ذهن الدارس وغائبا فى ذهن المتلقى •

# الفكرة الافريقية ٠٠ والحركة الزنجية

فى باريس ، المتقى ايميه سيزير وليوبولد سنجور ٠٠ ولمضص سيزير هذا اللقاء فى هذه العبارة « عندما تعرفت الى سلمنجور المسست لأول مرة أننى افريقى » ٠٠٠

وهكذا توحدت الفكرة الزنجية والفكرة الافريقية بعد أن تأكد اللجميع أنهما لصيقتان ، فعار الماضى والخوف فى الحاضر واليأس من المستقبل ، كلها عوامل مشتركة بين الفكرتين •

انضم راماس وديوب بعد ذلك الى سيزير وسنجور ، واخذ الأربعة يعملون على تضييق هوة الخلاف والكراهية التى اتسعت فى فرنسا بين زنوج امريكا وزنوج افريقيا ، فاصدروا مجلة محدودة باسم « الكاتب الأسود » توحند بين جميع السود على اختلاف جنسياتهم ، فيكفى الأسود أنه ليس أبيض الملون حتى ينضم الى هذه الحركة التى تعد بحق « صحوة المضمير الأسود » والتى دعث فى احميمها الى الاشتراكية سلوكا ومذهبا •

يقول سيزير في احدى قصائده:

جميل وخير وشرعى ٠

ولمعل ديوانه « كراسة المعودة الى الوطن » هو الذى يلخص تجربته وثورته ، ففيه ومن خلاله يطلق سيزير صرخته الزنجية ، وهى أول صيحة فى طريق هذه الحركة التى نادت بالتحرر الوطنى والقومى ، بدءا من تحرير الأرض حتى تحرير الروح ، ايذانا بميلاد انسان أسود جديد ، كما نادت بازدراء واحتقار كل من يقتدى بالثقافة الاوروبية دون أن يهتم بثقافته القرمية ٠٠ ومع هذا لم تفرق الحركة بين الانسان والانسان أو بين الأسود والابيض ٠٠ فالانسان لا يستجليع الا أن يكون فى النهاية انسانا ٠

ولعل كلمة سارتر التي يقول فيها م ان الزنجية هي اورفيوس الذي يبحث عن اوريديس » لعل هذه الكلمة قد راقت لاصحاب الحركة قفتحت امامهم طريق البحث عن وسيلة لاصلاح حال الممهم وخلق شخصية جديدة لشعوبهم •

فاذا كان سنجور وداماس وديوب وسيزير هم الذين قادوا معا الحركة الزنجية من عام ١٩٣٤ الى عام ١٩٤٠ ، هان شعراء وكتابا آخرين بجد تأثروا بهم وفى مقدمتهم بول ينجر ورونيه دييتر وادوار جليسان وبولان جواشان ٠

على أن هؤلاء جميعا بما فيهم الرواد الأربعة الأول لم يعرفوا الزنجية افضل مما عرفها سارتر بطريقة هيجلية عندما قال انها « الانسان ـ في عالم ـ اسود » •

ذلك ان القيم الحضارية المطلقة كانت وستظل هي العقل بالنسبة للروح والدين بالنسبة للايمان والطبيعة بالنسبة للفن والمادة بالنسبة للعمل والحياة بالنسبة للانسان ١٠ الانسان الأسود الذي التقي بالحضارة الغربية منذ القرن الخامس عشر ، فأوحت اليه هذه الحضارة الغربية نفسها بفاكرة « الحركة الزنجية » بعد ان انتزع من

افريقيا مايقرب من ١٥٠ مليون اسود خلال اربعة قرون ، بينما لم تلغ العبودية الا منذ مائة عام فقط ٠٠ بعدها استطاع الانسان الأسود رفع راسه ، ولسوف يرفعها عاليا،محتفظا بالعبقرية الزنجية التى قوامها ضمير القيم التاريخية وشعور الانسان الأسود بالعظمة ٠

ويعود سارتر فيقول فى مقدمته لارفيوس الأسود: أن الجنس لا دخل له بالرؤية الزنجية ، فالانسان الأسود لا يتكون من روح أو جوهر يختلفان عن روح وجوهر سائر الناس ٠٠ فهو يعيش وسلط البيض ، يعمل ويفكر مثلهم ، يتكلم لغتهم ويضيف الى تراثهم ادبا وفنا ٠

ثم يشرح معرفا الزنجية على أنها « طريق محدد في الحياة وسلوك خاص وسط عالم مختلف ومغاير ٠٠ وهي اختيار مفروض ومرفوض في الوقت نفسه ٠٠ ذلك أن « الزنجية » اذا كانت ميراثا فهي ليست حضارة ، وعلى الزنوج أو السود أن يستبقوا هذا الميراث وعليهم أيضا أن يحولوا هذا المتراث الى حضارة لها معناها وقيمتها وسط الحضارات الأخرى ٠٠ فالانسان الذي لا يملك أن يغير جلده فلا أقل من أن يمنحه البريق والحياة ، سواء أكان هذا الجلد أبيض، أم أحسر أم أصفر أم أسود ٠

#### ليويولد سيدان سنجسور

الما الشاعر الرئيس سنجور ، فقد اصدر الى جانب مسرحيته القصيرة الوحيدة عددا من دواوين الشعر يزيد عن ستة دواوين وعددا آخر من كتب النقد والدراسات الأدبية والسياسية ٠٠ وقد نال سنجور درجة الدكتوراه من جامعة السوربون قبل ان يصبح اول.

**۱۲۱** (م ۱۱ ـ الانسان كلمة)

رئيس لجمهورية السنغال •

يقول في احدى قصائده المعروفة باسم « نيويورك » :

اصغى الى النبض البعيد الصادر من قلبك الديجورى وايقاع دم الطبول الافريقية

- اسمعى : دعى الدم الأسود يانيويورك يجرى في دمك ٠
  - عساه يزيل الصدا عن مفاصلك الصلبة
    - عساه يكسب جسورك ليونة الزواحف •
- وعندئذ يعود ما كان في أقدم العصور ، وتتحقق الوحدة
  - ويحل الوفاق بين الأسد والثور والشجرة •
  - ويرتبط المفكر بالمعمل والاذن بالقلب والاشارة بالمعنى .
- وتعج انهارك بتماسيح ذات رائحة وجنيات عيونهن سراب
  - وعندئذ لا حاجة بك الى ابتكار جنيات البصر ٠
- یکفیك ان تنفجر عیناك على قوس قزح الذى یظهر فى ابریل وان تعیرى اذنیك ، فوق كل الاذان ، الى الرب الذى خلق السماء
  - والأرض في ستة ايام من ضمكة ساكسوفون ٠

واستراح في اليوم السابع الراحة العظمى التي استراحها الزنوج ٠

# القصة الافريقية القصيرة

لن يتسع المجال لتقديم نماذح من القصة القصيرة كنوع من الأدب المتطور في افريقيا ، ولذلك سنكتفى بذكر اهم اسماء كتاب القصيرة وعناوين مجموعاتهم التي قد توحى لنا بالمضمون :

جيمس نجوجى ( الريح ) كاتب كينــى فاز بجائزة لوتس الادبية عام ١٩٧٣ ٠

بازیل فبرایر (الطرد) کاتب من جنوب افریقیا ، لقی مصرعه فی عملیات قوات رودیسیا وجنوب افریقیا عام ۱۹۲۷ ۰

ايفوا تيوذورا سدرلاند ( الحياة الجديدة ) شاعرة وكاتبة غانية ، ولما محاولات في كتابة قصص الاطفال تعمل استاذة للأدب يجامعة غانا •

بلوكى عود يزانى ( الرحيل ) كاتب من جنوب افريقيا ، يكتب الى جانب القصمة القصيرة ، التمثيليات الاذاعية باذاعة لندن •

لنيرى بتيرز ( الغربة ) كاتب من جامبيا ، يكتب البرامج الاذاعية الى جانب القصة بعد ان هجر الطب الى الأدب .

وهكذا تتضع قضية الزنوجية وان لم تتضع تماما خريطة الأدب الافريقى المعاصر فما هذه المحاولة الا اشهارات لاخساءة الطريق •

# فصل في الجحيم ٠٠ والشاعر رامبو

يقول « بيير ديكس « ان تاريخ الأدب شانه شأن التاريخ العام يتكون من وقائع مختلفة على الدارس أو المؤرخ أن يجمعها ويخرج منها في النهاية بفكرة واضحة ومفهوم محدد •

ويرى « ديكس » آن الخطأ كل الخطأ يتمثل فيمن يعتقدون أن القرن التاسع عشر قد تم اكتشافه ولا يمكن الخروج منه بجديد • • وهذا ليس صحيحا على الأقل فيما يتعلق بكبار الكتاب • فهذا ناقد مثل « فيكتور ديل ليتو » استطاع آن يكتشف معطيات جديدة وخطية في حياة ونشأة « ستندال » • • وهذا ناقد آخر مثل « رونيه فونفيال » وضع كتابا عن « جوليان سوريل » كشف فيه عن جوانب لم تكن معروفة عن الرجل من قبل ، ونصل الى « عبيط العائلة » الكتاب الذي وضعه سارتر عن لوبير وحالة أبطاله النفسية ثم اتفاقهما وحالة المجتمع الفرنسي في عصر فلوبير وهي حالة القلق والترتر التي كان يعاني منها فلوبير وبطلته الشهيرة مدام بوفاري •

ولعل هذا ما قعله « انطوان آدم » عندما تناول بالدراسية والتحليل تكوين « رامبو » النفسى والاجتماعى من خلال علاقته الخاصة بالشاعر « فرلين » وعلاقته العامة باسرته ووطنه والعالم من حوله •

وهكذا يعتمد « بيير ديكس » في دراسته لرامبو على ماسبق ان كتبه « انطوان أدم « عن الشاعر الشهير الشاب •

# أخيرا راميو المقيقي:

تحت هذا العنوان يورد « ديكس » أسماء الكتب التي صدرت

لرامبو وتلك التى صدرت عنه ٠٠ اما اهم ما صدر له فهو ديوان « فصل فى الجحيم » واهم ماصدر عنه فهو كتاب « ايتيامبل » ، « أسطورة رامبو » ٠

ولقد كأنت حياة رامبو الكاملة تجمع بين شهيعره ووجوده وتتسم بالحيوية ، أقد احدث وجوده ، كما يقول «رونيه شار» ضجيجا عالميا ، حتى أن واحدا مثل « انطوان آدم » قال القوة المتوحشة الكامنة فيه تتضمن شيئا غير انسانى » ١٠ اما الصجيج الذى أحدثه رامبو فهو فى حياته الخاصة أكثر مما فى شعره ، وأن كان قد شارك لموتر ييامون ومالارميه الشاعرين الكبيرين فى اكتشاف نوع جديد من الكتابة الحديثة أثرت اللغة الفرنسية التى يعد رامبو واحدا من كبار كتابها ٠

وخير دليل على ذلك قصيدته المسماه « احرف » والتي تتحدث عن الأحرف المتحركة ٠٠ فهو يعطى كل حرف منها لونا خاصا ٠٠ فالألف (A) تعبر عن اللون الأسسود ، والس (B) تعبر عن الأبيض والس (C) تعبر عن الأحمر ، والس (D) تعبر عن الأحمر ، والس (E) تعبر عن الأخضر والس

وبعد اربعين عاما من ترجمة الألوان الى أحرف كما رأينا عند رامبو، نجد بيكاسو وبراك في محاولاتهما ترجمة الأحرف الى الوان في لوحاتهما •

# فصل في الجميم :

وينتقل « بيير ديكس » بعد ذلك الى ديوان « رامبو » المعروف « فصل فى البحديم » والذى صدر عام ١٨٧٣ • فيرى أن الديوان كان بمثابة قصة حياة رامبو أو ثرجمة ذاتية له • ولكن بالشعر ، على غرار الأدباء الذين يصورون حياتهم عن طريق رواية أومسرحية

أو يوميات أو اعترافات أو حتى بالتاريخ · · ولعلها أول مرة في تاريخ الادب نجد هذا النوع من الترجمة الذاتية وقد نطق بالشعر ·

أما الروح التى سادت اعترافات رامبو أو قصهة حياته فى ديوانه « فصل فى الجحيم » فلم تكن « الواقعية » كما يحدث عادة فى مثل هذا المجال من الأدب ، ولكنها كانت « الرومانسية » به واغراقه فى الرومانسية حتى يمكن أن يقال أنه « ترك قلبه عاريا » •

ومع هذا وجد البعض أن هذا القلب قد هبط الى مسترى القدم، وذلك فى قصيدة « عذراء مجنونة » التى تناجى الزوج الجهنمى فى اعتراف من أعماق الجحيم :

اوه ، يازوجى الخالد

ياسىسىدى

علك لا ترفض اعتراف

اتعس خادماتك

انا ضائعة

انا ثملية

انا مدنسسة

يالها من حياة!

هذه القصيدة هي احدى قصائد ديوان « فصل في الجحيم » وهي تعد احدى الوثائق الهامة التي تؤكد علاقة رامبو بفرلين وتكشف عن طبيعة تلك العلاقة المشوهة غير الطبيعية •

ولقد ظل عدد من الدراسين يتصورون أن « العدراء المجنونة » تمثل فرلين بينما « الزوج الجهنمى » يمثل رامبو وهذا خطأ ٠٠ لأن العكس هو الصحيح ٠

أما على المستوى المسيكولوجي فيرى « انطوان آدم » ويتفق معه « بيير ديكس » في آن « العذراء المجنونة » هـــى روح رامبو وهذا مفهوم لا يجب أن نحصره في الصراع التقليدي بين الفضييلة والرذيلة آو الخير والشيروالذي ينبع من الدين أو الأخلاق الدينية ٠٠ بقدر مايجب أن نرجعه الى شيخصية رامبو المزدوجة أو المتناقضة والتي تسمى في علم النفس الحديث بالشيزوفرانيا أي الانفصام في الشخصية ٠

وهناك علامات دقيقة توضع من خلال علاقة رامبو بفرلين تلك الحقيقة ٠٠ منها الأزمـــة التي فاجأت رامبو وعرفت بأزمـة بروكسل، ومنها الميار النارى الذي أطلقه فرلين على رامبو وأصابه في قدمه ٠٠

ولعلنا نجد فى تاريخ الأدب حالة مشابهة لحالة رامبو ولكن بلا شنوذ وهى حالة فيكتور هوجو الذى كان يكتب فى أحيان كثيرة لمصوصا تحمل معنيين المعنى الرمزى والمعنى الحقيقى أو الواقعى ، تماما كما تحمل قصيدة « عذراء مجنونة » وغيرها من قصائد ديوان « فصل فى الجحيم » \*

ونصل الى الخطابات المتبادلة بين رامبو وفرلين فنقع على رسالة بعث بها فرلين الى رامبو فى مايو ١٨٧٧ يخبره فيها عن عودته ٠٠ وهى عودة مزدوجة بمعنى العودة من سفر والعودة الى العلاقة بعد فترة انقطاع ٠٠ ثم نقع على عدة رسائل من رامبو الى قرلين أهمها رسالة بعث بها رامبو الى فرلين فى ٤ يوليو ١٨٧٣ وقن ظهر فيها رامبو كالفأر الجبان يتوسل الى القط المتوحش ٠٠ ورسالة فيها اليوم التالى جاء فيها :

« وبعد ذلك عد بذاكرتك الى ما كنت عليه قبل أن تتعرف الى » بعدها بخسسة أيام فقط وقعت أزمة بروكسلل التى انتهست بالعيار النارى الذى اطلقه فرلين على رامبو .

ولكن أغلب الظن أن ديوان « فصل في الجحيم » كان قد كتب بكل قصائده قبل أزمة بروكسل •

فاذا استطعنا أن نستخلص من هذا الديوان الى جانب الرسائل المتبادلة شيئا كثيرا وله قيمة عن حياة رامبو هان « اعترافات طفل من نهاية القرن » التى تكتبها رامبو هى خير سبيل الى تلك الحياة الصاخبة الثرية ادبيا وعلى مستوى البشر » •

ولعلنا هنا نستعيد مرة أخرى عبارة « رونيه شار » كاملة والتى تقول « من يأت الى الحياة دون أن يحدث ضجيجا لايستحق أن يطلق عليه لقب انسان » •

#### التحسير :

ونشير الى « نثر رامبو » الذى لم يلتفت اليه كثيرا على اعتبار أن رامبو, قد عرف كواحد من المع شعراء عصره بل ومن المع شعراء المتأريخ ٠٠ فقد كان ايضا واحدا من اكبر مجددى اللغة الفرنسيية فيما يتعلق « بالنثر الحديث » وخاصة من خلال رسائله الى فرلين ٠٠ ومع هذا فان رامبو نفسه كان دائما ما يعتقد أن الشاعر والشاعر وحده هو مرشد الانسانية في مسيرتها نحو المستقبل ٠

ولهذا كان دائما ما يتشدق بالشمعر ويحبه ويريد أن يكون شاعرا ٠٠ ففي وسالة بعث بها وهو في السابعة عشرة من عمره الى الزمبارد يقول:

« انا غاضب ٠٠ وسوف احقق ما لم تحققه انت في الشعر ٠٠ أريد أن اكون شاعرا وساظل اعمل حتى الكون عرافا ٠٠ »

· فالشعر عنده هو الرؤية والمعرفة المبكرة والنبوءة المصادقة ، وقد أحسى رامهو وهو بعد في سن الصبا أنه انسان غير عادى وأنه قادر على الرؤية من خلال الشعر ·

# المتتبيء:

وهكذا استطاع رامبو أن يقنع نفسه بتلك النظرية الشمسعرية . وعمل جاهدا منذ البداية على أن يقطع شوطا طويلا لكى يحققها عمليا . وان لم يمهله الزمن عمرا أكثر من ٣٤ عاما حتى يزداد انتاجه •

على أن الكثيرين من نقاد الشعر ومؤرخيي الأدب ومنهم « انطوان أدم » و « بيير ديكس » قد وجدوا أن رامبو كان قد انتهى كشياعر بعد ديوانه العظيم « فصل فى الجحيم » وعاش بعدده سنوات لم يفعل فيها شيئا ولو عاش أكثر من ٣٤ عاما لما قسدم شيئا يذكر للأدب ٠٠ أنه شاعر الديوان الواحد مثل آلان فورنييه الذي مات في سن الثلاثين وكان كاتب الرواية الوحيدة باسم « مون الكبير » والامثلة على ذلك قليلة ٠

# بين لموليتا وآدا ٠٠ والروائي تابوكوف

بعد « لوليتا » ظهرت رواية جديدة للكاتب الروسى الأصــل الامريكي الجنسية « فلاديمير نابوكوف » •

أما رواية نابوكوف الجديدة فاسمهما « أدا » وقد بدأت في احداث ضبحة قد لا تقل في المستقبل القريب عن تلك الضمهة التي احدثتها « لوليتا » خاصة بعد أن بدأت السينما الأمريكية في انتاجها لتعرض على شاشة السينما •

ونابوكوف له ٢٩ رواية ومع هذا لم تعرف غير روايته المعروفة لوليتا لمجرد أنها قدمت على شاشة السينما ٠٠ والواقع آن رواياته الأخرى التى لم تنل حظا من الشهرة ، لاتقل قيمة عن « لوليتا » ورجما فاقتها فكرا وفنا ٠٠

ونابوكوف يقيم في الوقت الحالي بسويسرا هو وزوجته «فيرا» التي لا تفارقه على الاطلاق •

والغريب أن نابوكوف الروسى تلقى دراسته بجامعة كمبريدج الانجليزية ثم أقام بالولايات المتحدة الامريكية ونشسر بها معظم أعماله ٠٠ ثم اقترب من فرنسا فى فترات متقطعة اثناء اقامت بسويسرا ٠٠ ولهذا فهو يجيد الروسية والانجليزية والفرنسية ولهذا أيضا يشرف بنفسه على ترجمة أعماله الى اللغات المختلفة ٠٠ وقد ظل أربع سنوات كاملة مشغولا بترجمة روايته « أدا » الى اللغة الفرنسية ، فى الوقت الذى تولى ابنه مغنى الاوبرا المقيم بايطاليا ، ترجمة الرواية الى الاوبرا المقيم بايطاليا ، ترجمة الرواية الى الايطالية ٠٠ ولم يصدر نابوكوف الرواية باللغة ترجمة الرواية باللغة

الانجليزية الا بعد أن انتهى من الاشراف على ترجمتها الى هذه اللغات الأخرى ·

ويعترف نابوكوف بأنه تأثر بجيمس جويس وخاصة بروايته المعروفة « اوليس » كما تأثر بكافكا وخاصة بروايته الشميدة « التحول » • • وتأثر نابوكوف أيضا ببروست وخاصة بالجزء الأول من مسلسلته الروائية « في البحث عن الزمن الضائع » •

ويشير نابوكوف الى اثنين من الروائيين المعاصدين مبديا اعجابه بما قدماه من جديد في عالم الرواية ٠٠ مواطئه الروسى «سولجنستين » الذي ترك الاتحاد السحوفيتي مثله و « روب حرييه » الفرنسي الذي لم يترك فرنسلل ١٠ ومن بين الروائيين السوفييت المعاصرين لا ينكر نابوكوف اعجابه وتقديره لملكاتب الشاب «سيرين » الذي ظل يكتب على مدى عشرين عاما ثم كف عن الكتابة تماما ٠٠ والذي لا يعرفه الكثيرون حتى الآن أن «سيرين » هو نفسه نابوكوف ، وأن نابوكوف ظل يكتب بهذا الاسم المستعار الذي يعني نابوكوف ، وأن المتعدد الألوان » الى أن غادر الاتحاد السوفيتي وتجنس بالجنسية الأمريكية ٠

ورغم أن نابوكوف قد ترك الاتحاد السوفيتى منذ فترة طويلة الا أن « الانسيكلوبيديا الكبرى » التى تصدر كل عام فى الاتحاد السوفيتى لم تذكر نابوكوف الا مؤخسرا ولكنهسا ذكرته بالتقدير والاحترام ٠٠

وقد ارتفعت نسبة القراء السوفييت لأدب نابوكوف فى السنوات الاخيرة ، حتى أن رسائل كثيرة بدأت تصل الى نابوكوف بانتظام ٠٠ وتؤكد هذه الرسائل أن أصحابها يقرؤن أعمال اديبهمم المفضل بالانجليزية كلما تعذر صدور هذه الأعمال باللغة الروسية ، أملا الطبعات الانجليزية فلا تباع بالمكتبات ولا تعترف بها السلطات

ولكنها تباع في السوق السوداء خفية كما تقرأ خفية ٠٠ ولعــل الاوضاع تكون قد تغيرت بعد تورة جورباتشوف السلمية الاخيرة ٠

الما رواية «أدا » فتصور احداثها في مدينة خيالية لا يستطيع المقارىء أن يحدد ملامحها ، هل هي الاتحاد السوفيتي أم انهسا الولايات المتحدة الامريكية ٠٠ وفي هذه المدينة تعيش اسرة يتخفى افرادها وراء «ستار ذهبي » خوفا من الاختلاط وحرصا على سلامة السلالة واصل النوع ٠٠

وبهذا المعنى تصبح « آدا » بطلة الرواية وأبرز أعضاء هذه الاسرة المخيالية الغريبة ، عبارة عنترجمة ذاتية لحياة الكاتب أو هي قصة حياته المرزعة بين روسيا الوطن وامريكا الموطن •

والرواية تجربة جديدة في آدب نابوكوف كله وهي تتناول حديثًا لموضوع قد يبدو قديمًا ومستهلكا ، الا أنه الموضوع المطروح أبدا والذي لا يجد تحليلا نهائيا أو حلا أخيرا حتى الآن .

ورغم أن الرواية تعد « ترجمة ذاتية « الا أن نابوكوف يود لو أن القارىء استطاع أن يفصل بين حياة الكاتب وأدبه ، حتى يستطيع أن يستمتع بالأدب دون أن يشغل باله بالحياة ، حياة الكاتب ٠٠ وقد يفيد هذا الربط بين حياة الكاتب وأدبه الدارسين والنقاد وحدهم ٠٠

تلك هى رغبة نابوكوف ولكنها الرغبة المستحيلة ، وخاصصة فى العصر المحديث عصر القارىء الذي يعرف كل شيء عن كاتبه المفضل ، أو أي كاتب يقرأ له ٠٠

# الصلاة الجنائزية ٠٠ والساعرة أخماتوفا

فى سبتمبر عام ١٩٦٦ انثهن حياة أنا اخماتوفا أشهر شاعرة فى الاتحاد السوفيتى ، اذ تعد أحد الأربعة شـــعراء السوفييت العظام وهم ماندلستام وزفيتايفا وباسترناك ٠

وقصة حياة أنا الخماتوفا قصة حياة فنانة مرهفة الشعور ، عاشت اثناء تلك الفترة العصيبة في تاريخ وطنها وهي سلنوات الثورة السوفيتية ، وتأثرت بها ٠٠ ومثل غيرها من بعض الفنانين فكرت في الهجرة ، لكنها تراجعت ٠٠

وفى « الصلاة الجنائزية » وهى من أهم ما كتبت ، عبرت أنا عن فخرها بأنها لم تلجأ الى أراض غريبة ٠٠ فقد فضلت بالرغم من كل شيء أن تمكث في وطنها تمارس التجربة كاملة مع شعبها ٠

واذا كان موقف أنا أخماتوها في بداية الثورة السوفيتية ، موقف استهجان واستنكار للحكم الثورى ، الا أنها بعد ذلك وكما يتضح من اشعارها واعترفت بالانجازات الهامة التي حققها شعبها بعد الثورة ٠٠ ومن ناحية أخرى بدأ المسئولون يهتمون بها وبأشعارها بالرغم من رفضهم المستمر حتى الآن الافراج عن قصيدتها الشهيرة «الصلاة الجنائزية » ٠

وحينما توفت اخماتوفا ، نعتها الصحف السوفيتية بحسن بالغ ، بل ان اتحاد الكتاب الذى رفضها وطردها من عضويته عام ١٩٤٦ ، والذى عاد وانتخبها لرئاسته بعد ذلك قال عنها : « لقسد كانت شاعرة روسية سوفيتية مرموقة ١٠ كرست حياتها بكل نبسل

لخدمة الشعر الروسى وخدمة وطنها » • • وأشار اتحاد الكتاب الى اشعارها العاطفية والوطنية باعتبارها اعمالا فنية مجيدة ، وأوضح اهمية ترجماتها لأعمال الشعراء غير الروسيين والشمسعراء الذين يعيشون في الاتحاد السوفيتي ، والشعراء الأجانب • • وفي نهاية المقال قالوا : « ان اسمها واعمالها الخلاقة سوف تعيش بيننا الى الأبد » •

وقال عنها كونستانتين بوستوفسكى : « انها ملكة الشعر، امراة مثيرة للاعجاب ، انسانة شجاعة والحق أن اخماتوها تمثل عصرا بأكمله من عصور الشعر الروسى » •

ويفخر الكس سيركوف أحد أعضاء اتحاد الكتاب الذى طرد أخماتوفا عام ١٩٤٦ بانه كان أول من فك الحصار المضروب حول اشعارها ، ونشر قبل وفاتها بأربع سنوات بعض اشعارها الممنوعة من النشر ٠٠ والوآقع انه فى تلك السنوات كانت الصحف والمجلات السوفيتية تتسابق فى نشر أشعارها ٠٠ وفى ميونيخ نشرت مجموعة أعمالها المرفوض نشرها فى الاتحاد السوفيتي ومنها « الصسلاة الجنائزية » ، ولكن بدون معرفة أو موافقة الخماتوفا ٠٠ ولقد ثارت الخماتوفا حينما رفضت السلطات أن تنشر لها « الصلاة الجنائزية » فقالت ان مجموعة تلك الأشعار سوف تنشر حتما فى يوم ما ، تماما مثل رواية باسترناك « دكتور زيفاجو » ٠

ولكى نتعرف على اخماتوها ينبغى ان نتعرف أولا على اشمارها مد فحول ماذا تدور اشعار اخماتوها ؟

انها تدور حول الحب والحرب والثورة والوطن والشعب ٠٠ أما كيف تدور ، فهذا هو المهم وهذا ما سنحاول معرفته ٠

ظهر اول ديوان للشاعرة السوفيتية عام ١٩١٢ تحت عنوان « السبحة » ثم تلاه ديوان آخر بعد عامين وكان عنوانه « السبحة »

وما أن كان يصدر لها ديوان حتى يحفظه الناس عن ظهر قلب،ذلك أن قارىء أشعار (أنا) لا يجد صعوية في حفظها ، بل يجد نفسه قد حفظها بالرغم منه ، فهى تنفذ كالهواء داخل الرئتين وكالايمان داخل القلب •

ان قصائد (أنا) المتحدة فيما بينها تتتابع اكأنها فقرات في قصيدة واحدة تتحدث عن قصة واحدة هي دائما قصة الشماعرة الخاصة وكل عددة وكل صورة انما ترتبط عندها بذكرى محددة بحيث لا تستخدم الاللتعبير عن هذه الذكرى دون غيرها من الذكريات والذكريات العديدة في حياة أنا العريضة و

غير أن الشاعرة لا تثقل على قارئها بالدخول فى تفاصيل تجاربها ، فهى تكتفى بالتلميحات والرموز والايحاءات والاشارات بدلا من الاسترسال فيما لا يهم القارىء ٠٠ وهى لا تلجأ الى الأسلوب المباشر وان كانت تميل دائما الى المصارحة لكما أنها لا تتحدث عن المشاعر والعواطف لذاتها بقدر ما تتحدث عن تأثيرها فى العالمم الخارجى ٠

ان أهم ما يميز اشعار (آنا) انها لا ترتكز على الكلمات المجردة و الكلاشيهات فهى تقوم أساسا على اللغة اليومية لا اللغة الخاصة والاسلوب الدارج لا الأسلوب الغنائى • هذه الأشعار تتحدث دائما بأسلوب المخاطب ، كما أن الافعال دائما ما تكون فى الزمن الحاضر أو الماضى البسيط مما يدل على أن التعبير يولد مع التجربة أو يتبعها بفترة قليلة • فالشاعرة سريعة التأثر ، سريعة الانفعال لا تخترن تجاريها لذا فانها تعبر عنها فور حدوثها •

و (أنا) تكتب عن الحب ، تكتب عنه فى وقت السلم لتقول انه المن الحياة وسعادتها ، وتكتب عنه فى وقت الحرب لتقول انه المخلاص •

ويقول بوريس فيلييوف في مقدمته لأعمالها المرفوضة والتي تشرت بميونيخ ان ليننجراد تتردد كثيرا في قبول اشعارها ، والواقع ان بترسبورج وليست موسكو هي التي تمثل التقاليد الروسية القومية الحقيقية ١٠ ان بترسبورج فد احتضنت واوحت الى شعراء روسيا العظام امثال بوشكين وجوجول ودوستويفسكي واتنسكي وبلوك واخماتوفا باعمالهم الخلاقة ١٠ وأيضا الموسيقيين امتسال جلينكا ، وماسورجسكي ، وكورساكوف ، وبروكوفييف ١٠ ثم يقول ان شعر وماسورجسكي ، وكورساكوف ، وبروكوفييف ١٠ ثم يقول ان شعر الخماتوفا ينتمي ويتأثر بالاعمال النثرية الروسية في مجال القصة في القرن التاسع عشر ١٠ وقال عنها الشاعر أوسيب ماندلسنتام : القرن التاسع عشر ١٠ وقال عنها الشاعر أوسيب ماندلسنتام : لتولستوي واعمال تورجينيف ودوستويفسكي وليسكوف الى حد

ولكن جليب ستروف كاتب مقدمة النسخة الانجليزية المؤشعار ذاتها يختلف مع فيلييوف ، اذ يقول انه يظهر في اعمال اخماتوفا وزوجها نيكولا جاميليف التأثر الواضح باشعار بوشكين •

ومعظم اشعار (أنا) عن الحب كتبتها قبل الثورة السوفيتية وقد ثار عليها الهجوم عام ١٩٤٦ من أجل تلك الأشعار • ومنها قول أحد الكتاب عنها « انها مزيج من الراهبة والعامرة » • فكل أشعارها تدور حول مولد الحب ، هباهج الحب ، نكريات الحب ، الشعور بالندم ، رغم انها تنبض جميعا بالكبرياء • والحب عند الخماتوفا تجربة متنوعة ضرورية ومثيرة • تجربة تمتزج فيها الاحتياجات المعسدية • ويبدو الاحتياجات المعسدية ، ويبدو أن معظم تلك الأشعار العاطفية تصور تجربة الحب والحياة مع زوجها الماميليف •

ثلاثة أشياء يحبها في هذا العالم • اغنية السياء

الطاروس الأبيض خرائط أمريكا البالية لكنه لا يحب بكاء الاطفال ولا مربى التوت ولا هستيريا النساء وأنا ١٠ أنا ١٠ زوجته ٠

وقبل تورة اكتوبر ١٩١٧ نشرت أخماتوها مجموعة اشعار عن روسيا تعكس قلقها من المرب العالمية الأولى ٠٠ وفى ذلك الوقت كانت بترسبورج قد أصبحت مدينة المجد ٠٠ ولكانت اخماتوها ترجو فى اشعارها أن تتحول تلك السحب السوداء المخيمة على سماء روسيا الحزينة الى سحب بيضاء من اشعة المجد ٠

واستمرت اخماتوها تكتب بعد الثورة ٠٠ ولكنها لم تنشر اشعارا جديدة في الفترة من عام ١٩٢٥ الى عام ١٩٤٠ ٠٠ اما « الصلاة الجنائزية » اشهر اشعارها فقد بداتها في ثلاثينيات هذا القرن ٠٠ وهي تصور مدى فزعها من حكم ستالين وحزنها على ابنها الوحيد الذى قبض عليه ٠٠ وجميع تلك التصورات والمفاهيم مصاغة في تراجيديا انسانية مريرة ٠

وقامت الحرب العالمية الثانية ١٠ فتلاشت تجاربها الشخصية وأحزانها المصغيرة في مآسى تلك الحرب الجماعية ١٠ في هذه الفترة كتبت اخماتوها قصيدتين رائعتين يتضع فيهما الشعور بماساة باريس التى احتلها الالمان والهجوم على لندن ٠

الآن يكتب الزمن بيده القاسية •

مسرحية شكسبير الرابعة والعشرين ،

أما اشعارها الأخرى عن بلدهــا ، فقد كانت تنيض بالعطف

۱۷۷ ( م ۱۲ – الانسان کلمة ) والحب لقتلى لينتجراد ، والاطفال الأبرياء المشردين ، والثورة على عملية الغزو المجنونة التى اكتسعت ليننجراد والتى حققت النصر فى النهاية ، • تماما كما يبدو فى قصيدة لها السمتها « الشجاعة » •

وفى طسقند حيث كانت تعيش اخماتوفا كتبت فى ذكرى الطفل الليننجرادى الصغير فالماسميروف الذى قتل اثناء الحصار تقول:

احضر لى حفنة من مياه نيفا النقية •

لاغسل أتار الدماء •

من على راسك الذهبية •

وبعد سنوات طويلة من الصمت ، تكلمت أخماتوها ٠٠ وتعتبر السنوات العشر الأخيرة من حباتها ذات أهمية خاصة حيث كتبت مجموعة اشعار رائعة وهى في سن الخامسة والسنين ٠٠ وقد كتب البروفيسور ستروف عن هذه الظاهرة يقول « انها مولد ثان للشاعرة الكبيرة » ٠

وتصور تلك الأشعار ذكرياتها عن الماضي ٠٠ وعن المدن التي عاشت فيها طفولتها وشبابها ٠٠ وبين طيات سطورها تظهر الحكمة والجدية التي اصبحت تنظر بهما ، وبهما وحدهما الى الحياة ، حياتها وحياة كل الناس ٠٠ كما تغلب على هذه الأشعار افكارها عن الموت وخاصة في قصيدة « عدت الشياعر » فكانما كانت أنا الخماتوفا تتنبأ بالقدر ، قدرها هي ، هي « آنا الخماتوفا » شاعرة « الصلاة الجنائزية » ٠

# الفراش المهزوم ٠٠ والروائية ساجان

( الفراس المهزوم ) للكاتبة الفرنسية الشهيرة ( فرنسسواز ساجان ) تعد أول رواية كلاسيكية لها بل و ( راسينية ) نسبة الى الكاتب المسرحى ( جان راسين ) الذى تعشقه ساجان • • فهى فى هذه الرواية تلتزم بوحدة المكان \_ غرفة نوم \_ ووحدة الحدث \_ علاقة حب جافة ومنتهية \_ ووحدة الزمان \_ اربع وعشرون ساعة \_ وشخصيات محدودة \_ البطل والبطلة واثنان يمثللن الكورس او الشخصيات المساعدة •

ورغم هذه الكلاسيكية المنعمدة هان الرواية تسسبح في جسر رومانسي مثل ذلك الجو الاثير لدى (ساجان) وشنخصيانها التي تمثل نماذح متنوعة تبدآ من سن المراهقة حتى سن الشيخوخة ٠

البطل (ادوار) مؤلف مسرحى شاب يصادفه النجاح فى اول عمل يقدمه للمسرح الطليعى ، يلتقى ببطلة الفرقة (بياتريس) التى تكبره سنا ، فهى فى الخامسة والثلاثين أو الأربعين ، ولكنها جميلة وقاتنة ومشهورة ايضا فى السينما والتليفزيون ٠٠

يقع (ادوار) في حب (بياتريس) ويتعلق بها الى درجـــة الجنون، بينما تحاول هي ـ أن تشفق عليه •

ومرة اخيرة تحاول (بياتريس) ان تكشف له بموضوعية لم تعهدها ، عن وضعها الاجتماعى وعن سلوكها الشخصيى وعن ضحاياها من الرجال الذين تستبدلهم كما تستبدل ثيابها ٠٠ ولكن الفتى لا يتراجع لأنه قد احس بانها تبادله الحب ولذلك تخشى عليه من نفسها وتفضله على (انانيتها) و (اللامبالاة) التي عرفت بها واصبحت من صفاتها الميزة ٠

وامام هذا الاصرار تستسلم له المراة وتسلمه نفسها دون ان تسلمه روحها بغير غش ولا خداع فهي صريحة وواضحة ·

ويدرك (ادوار) ان الحب ليس هو الجنس فحسب ولكنه كائن حى يعيش بالوفاء والثقة والاحترام والمودة وكل ما يمكن أن يضحى به كل طرف في سبيل سعادة الطرف الآخر •

وهكذا ينهزم الفراش أو هكذا تنتهى رواية ( الفراش المهزوم )

• انها قصة امراة تبحث عن الرغبة وربما الحب ورجل يبحث عن الحب والسعادة معا • •

فرواية ( الفراش المهزوم ) شاتها شان كل روايات ( ساجان ) توحى بأنها ( عيادة طبيب نفسى لعلاج آلام القلوب المحطمة سواء بالدواء المسكن أو بالعمليات الجراحية ) فهسسى ( طبيبة قلب ) أو ( جراحة قلب ) تعنى بالطبقة الوسطى ، تلك الطبقة التى لا يزعجها ولا يضج مضجعها غير ( الحب ) ، بلا مشاكل اجتماعية أو انسانية الخسرى \*

وقد تعيب هذه النظرة الضيقة للحياة قيمة (ساجان) كروائية واديبة معاصرة ، ولكن ما يغفر لها هذا العيب هو صدقها في التعبير عن طبقتها المترفة ومجتمعها المغلق ، حتى أن بعض النقاد واساتذة علم الاجتماع وجدوا في أعمالها (تاريخا) أو (تأريخا) لمجتمع وطبقة في عصر أو نصف عصر من خلال أكثر من جيل في أكثر من مرحلة اجتماعية وسياسية واقتصادية وحضارية ، في فرنسا أولا ثم في أورويا يصفة عامة ،

ويخطىء من يظن أو يحكم بأن ( فرنسواز سسساجان ) هسى ( حسباح المخير ايها المحزن ) دون أن تكون ( قصر في السويد ) أو ( هل تحبين برامز ) أو ( دقات قلب ) أو ( الفراش المهزوم ) على سبيل المثال •

### ايضاحات وشلالات ٠٠ ميشيل بيتور

«ايضاحات » هو عنوان آخر ديوان للقصاص الشاعر الفرنسى المعاصر « ميشيل بوتور » والجديد فى هذا الديوان أن كاتبه يعتبره مجموعة مقالات ٠٠ كما أن الناقد « رودو » فى كتابه « ميشيل بوتور أو كتاب المستقبل » لا يميز فى تعرضه لهذا الديوان بين القصية والشعر مما يجعلنا نعتقد أن كتاب المستقبل سيضربون عرض الحائط بالتصنيف المعتاد لفنون الادب التقليدية من قصة وشعر ومقال ومسرحية ٠

وقراءة هذا الديوان ـ القصة ـ يجب أن تتم داخل اطار انتاج « بوتور » العام وبالتالى داخل اطار الشعر الدديث الذى يحاول عن طريق البنيان الملائم لهيكل القصيدة ومطـــابقة هذا البنيــان الموضوع واللهجة العامة للنص ، أن يضفى على نص شعرى واحد عدة معان مختلفة ، وتلك القصة ، أو تلك المجموعة من القصائد : عبارة عن بيانات توضيحية لصور غنائية مكانها محدود ببياض ، وتلك الصور ، كانت يوما ما ترضيحا لنصوص أدبية كانت بدورها ناقصة ولكنها وضعت أصلا لتوضيح تلك الصور ، ويلعب الترتيب الطباعى والتلاعب بالفراغ الأبيض والطباعة السوداء دورا هاما فى تفهم النص ، فنحن نجد فى الصفحات الاربع الاولى من الكتاب وهى المضصصة لتوضيح منظر محطة « سان لازار » المكتظة بالمسافرين فى الصباح الباكر ، نجد أن النصوص متفرقة ، تفصلها فراغات الصباح الباكر ، نجد أن النصوص متفرقة ، تفصلها فراغات بيضاء ومطبوعة بطرق مختلفة ، بعضها باتجاه افقى ، وبعضها بانجاه افقى ، وبدون تسلسل ، ولا سبيل لتجميعها الا بتشابه باتجاه راسى ، وبدون تسلسل ، ولا سبيل لتجميعها الا بتشابه باتجاه راسى ، وبدون تسلسل ، ولا سبيل لتجميعها الا بتشابه باتجاه راسى ، وبدون تسلسل ، ولا سبيل لتجميعها الا بتشابه باتجاه راسى ، وبدون تسلسل ، ولا سبيل لتجميعها الا بتشابه باتجاه راسي ، وبدون تسلسل ، ولا سبيل لتجميعها الا بتشابه باتجاه راسي ، وبدون تسلسل ، ولا سبيل لتجميعها الا بتشابه باتجاه راسي ، وبدون تسلسل ، ولا سبيل لتجميعها الا بتشابه باتجاه ومطورة بعضه الله بتشابه باتجاه وبدون تسلسل ، ولا سبيل لتجميعها الا بتشابه باتجاه وبدون تسلسل ، ولا سبيل لتجميعها الا بتشابه باتحاء بعضه باتحاء باتحاء بعضه باتحاء باتحاء باتحاء باتحاء باتحاء باتحاء بعضه باتحاء بات

الاتجاهات وحروف الطباعة · والنصوص ذات رئين موسيقى · · ووقع وقفزات انطباعية خاصة بالشعر وحده · ولا يمكن لأى وصف ان يحل محل قراءة الكتاب في طبعته الاصلية · · فهو يعتمد اعتمادا كليا على التنظيم التبوغرافي ·

ان آخر مؤلفات الكاتب الفرنسى الشهير ميشيل بيتور ، وهى « ١٠٠٠ مر المررة لمتر ماء فى الثانية » ، ليست رواية بالمعنى المعروف كما أنها ليست كتابا بالمعنى المتفق عليه ١٠ ولكنها رؤيا ، ان صح هذا التعبير • فيدور لا يكتب سطورا ولكنه يملأ مساحات •

ولقد شرح طريقته هذه كما طرح قضية الواقعية ، في روايته الأولى و جدول ١ ، فتناول القضية تناول العالم الطبيعي الذي يلاحظ الظواهر الطبيعية ويدونها بعين الخبير الباحث في هذا الفرع أو ذاك من فروع العلم .

ولما كان الضمير الانساني لا يمكن أن يطابق الوجود الحسى فان قيام واقعية مطلقة أمر مستحيل لا فيما يظهره المضمير ولا فيما تظهره المادة • فبيتور على عكس كتاب الرواية الجديدة في فرنسا ، يرى « أن الانسان لا يمكنه أن ينفصل بسهولة عن المرمن انفصالا تاما » ، لأنه أذا كان الرمن حقيقة موجودة في العالم تماما كوجود الانسان فان تلك الحقيقة لا تملك أن تتصرف وحدها وتدور في المطلق كما كان يعتقد كتاب الرواية الكلاسيكية •

لذلك نجد أن بيتور وهو يجعل بطل الرواية الجديدة يقاوم تلك الحقيقة ، التى هى الزمن ، ويحاربها حتى يصسرعها انما يدعو الانسان ، فى واقع الأمر ، الى اعادة بنائها من جديد ٠٠ وبتعبير آخر فان الزمن ليست له قيمة فى حد ذاته ولكنه يستمد قيمته من التصاقه المباشر بالحياة واحتكاكه الدائم بالواقع البشرى ٠

لهذا كله يجد بيتور نفسه مضطرا الى البحث عن الدوات

تصلح للتعبير عن هذا التداخل العجيب بين « الوجود والزمن » فمرة يلجأ الى الاطار التاريخي على طريقة فوكنر ، ومرة يلتمس الدقة في التحليل حتى يصور الاشخاص والأشياء والمواقف تصويرا يكاد يكون فوتوغرافيا ، ومرة يكتشف طريقة التجميع التشكيلي ويضعها في اطار تركيبي خالص •

وفى « جدول ٢ » تسرح بيتور نظريته هذه باستفاضة أكثسر وتعمق أكبر ، وأخذ يحطم التقاليد التى بليت بحيث شمل تحدايمه طريقة الكتابة والقراءة ، فبدلا من أن يبقسى على طريقسة القراءة المعروفة من الشمال الى اليمين ومن أعلى الى أسفل نجده يدعسو القارىء لأن يدور بعينيه فى الصفحة رأسيا وافقيا وأحيانا بميل شديد كذلك فانه يجعل القارىء يتنقل بعينيه مرة بين المهوامش ومرة أخرى بين الحواشى وهكذا ٠٠ فعنده أن الكتاب لا يفترق فى شيء عن الكاتدرائية أو المدينة الساهرة التى يزورها المرء لأول مرة ٠٠٠ فهو ينبهر بها ويحاول أن يتعرف عليها فى « جولة عين » وهو لهذا لا يركز على شيء ولا يتلمس الدقة والترتيب فى معرفة أى شيء ٠٠٠ انها رقى ولمحات ٠

و « ۱۰۰ر ۱۸ر۲ لتر ماء في الثانية » ماهي الا صورة عامة من شلالات نياجرا ، تعطى فكرة عما تعنيه تلك الشلالات في حد ذاتها وعما تعنيه بالنسبة للإخرين ، فطولهسا وعمقها وارتفاعها ومساقطها وتاريخها ومعناها الانساني والأسطوري والشاعري نكلها أشياء يذكرها بيتور في كتابه ، أحيانا بطريقة موسيقية وأحيانا بطريقة روائية ١٠ يعرضها عرضا وصفيا كما يعرضها عرضسا دراميا ١٠ ويمتزج كل هذا في النهاية ليقدم لنا شعرا خالصا تضيع فيه ملامح الكتاب ، بمعناه التقليدي ، ويصبح عبارة عن « جولة فنية » ٠

ويصف بيتور نياجرا من خلال نظرة شاتوبريان لها ، ذلك

أنها كانت بالنسبة للرومانسيين رمزا للطبيعة الصامتة الموحية كما كانت رمزا للطبيعة الثائرة المفزعة ١٠ أى أنها كانت رمزا للطبيعة التي يقال عنها « أم حنون وقبر موحش » في وقت واحد •

ويقسم بيتور مؤلفه الى اثنى عشر جزءا خصص كل جسزء منه لفصل من قصول السنة فمن سنابل ابريل التى ترمز للزواج الى ضباب ديسمبر الذى يرمز للترمل ٠٠ وهكذا ٠٠ وهذه الاجسزاء عبارة عن اثنتسى عشرة حركة من الحركات السسيمفونية حيث تحكى كل حركة منها قصة واحد من الأفراد او مجموعة من الناس ٠

اما نقطة الضعف في المؤلف فتنصصر في انه يضحى بالمفرد في سبيل تقديم المجموع وبالمضمون الانساني في سبيل البناء المشكلي او الزخرفي ٠٠ وهكذا يتحول العمل الأدبى أو الفني الى باليه أو اوبرا ٠٠ المفرد فيهما ليس أكثر من نموذج خشبي أو قطعة شطرنج يتحرك بلا وعي ولا ارادة ٠

ولكن بالرغم من نقطة الضعف الخطيرة هذه نجد انفسنا ونحن أمام عمل بيتور الجديد غير قادرين على مطالبته باكثر مما قدم لنا • يكفينا أنه اكتشف فن القول والتعبير بطرق مختلفة • الأنه وهو يعلمنا كيف نقرأ بطرق متعددة يعدنا في الوقت نفسه لكي نفكر أيضا بطرق متعددة ، أي يعدنا لأن نكتشف شيئا ما ، في يوم من الأيام •

وهذا ما يجعل من ميشيل بيتور طليعيا انتحاريا بمعنى انسه يتحسس الطريق في الظلام ويتخبط من أجل أن يسير فيه الآخرون بلا تخبط ولا ظلام •

#### الحب في تاريخ فرنسا ٠٠ جي بريتون

«قصص الحب في تاريخ فرنسا » كتاب ضسخم يتكون من عشرة أجزاء ، كل جزء يقع في ٢٧٥ صفحة من القطع الصغير ، طبعة «كتاب الجيب » المعروفة والشعبية ٠٠ وتضم الاجزاء العشرة مالا يقل عن ثلاثين قصة حب اثرت في تاريخ فرنسا منذ العصسور الوسطى وعهد شارلوماني حتى عصر نابليون وقرننا العشرين ٠

وقد ظهرت أجزاء الكتاب في باريس تباعا وعلى امتداد عامى ١٩٦٨ و ١٩٦٩ تحمل اسما لم يكن معروفا من قبل هو اسم « جسى بريتون » •

### الحب الذي صبع التاريخ:

تحت هذا العنوان يسرد الؤلف في الجزء الأول من كتابه احداث قصص الحب التي وقعت في قرنسا فيما بين عامي ٤٩٢ و ١٤٥٠ م ٠

أما القصة الاولى فهى عن الملك كلوفيس الذى حكم فرنسا وهو فى الخامسة والعشرين من عمره ، فأخذ يبصلت عن زوجة لتشغل لقب ملكة فرنسا ٠٠ ووجد الملك الشاب فى كلوتيلد بنت الثامنة عشر اليتيمة نزيلة أحد الأديرة ضالته فتزوج منها ، أحبها وبادلته الحب ٠٠ وكان على أحدهما أن يقنع الآخر بما يؤمن به ٠٠ فالملك وثنى والملكة مسيحبة ٠

وضعت الملكة مولودها الأول ، فاسعته اللجومير وغمدته على

المعبد ، ولم تمض ايام حتى مرض الطفل ومات ٠٠ فارجع الملك موته الى فكرة تعميده وحزن حزنا شديدا رلكن الملكة وضعت مولودا آخر اسمته ميروفنجيان وقامت بتعميده دون علم الملك ، وبعد أيام مرض الطفل فارتعدت كلوفيس وترتر الملك ٠٠ وأخذت الملكة تصلى بينما كان الملك مشغولا برد جيش الالامون عن اقليم الالزاس ٠٠ ونجحت صلوات الملكة التى استطاعت أن تقنع الملك بدخول الدين وشكر الله لنجاة ابنه وبلده في وقت واحد ٠

### الملكة التي خدعت أكثر من غيرها في التاريخ:

هذا هو عنوان القصة الثانية من قصص الحب في تاريسخ فرنسا ، تلك القصة التي تتناول حياة الملكة نانتيك التي تزوج منها الملك داجوبير بعد قصة حب عاصفة نقلتها من صفوف المغنيات في الحفلات والمناسبات الى قمة السلطة في فرنسا .

واعتقدت الملكة انها أصبحت المرأة الوحيدة في حياة الملك حتى انها كانت تقيم له الحفلات التي تدعو اليها زميلاتها السابقات من المغنيات ، ولم يترك الملك واحدة منهن الا وأقام معها علاقة دون علم الملكة ٠٠ حتى وضعت الملكة أول مولود لهسا ، فقرر الملك أن ينعزل بها وبالطفل في منطقة كليبياكوس ، وكانت المرة الأولى التي لم تخدع فيها الملكة ٠

ولكن الملك الشاب تزوج من ثلاث زوجات دفعة واحدة بالاضافة اليها ، ولكنها بحكمتها لم تدمر حياتها ولا حياة المملكة حتى مات الملك عام ١٣٨٨ عن ست وثلاثين عاما فقط وتولت هى الحكم حتى توفيت بعد أربع سنوات من موت الملك .

ويستمر هذا الجزء في تناول قصص حكام فرنسا وبصلة خاصة شارلوماني الذي تولى الحكم عام ٨٠٠ ميلادية ٠

ومن قصص شارلومانى أنه تزوج من تسعة وافاد من كل واحدة منهن فى ادارة شئون الحكم ١٠ اما الزوجة الأولى فقد كانت تتمتع بجمال رائع وهى التى انجبت ولى العهد وهى فى الثامنة عشرة ، فاعطت الملك الامان لحكم سلالته واما الزوجة الثانية فهى ابنة الملك لومبار التى لعبت دورا اساسيا فى انهاء الصراع المتقليدى بيسن الملكين المتجاورين ١٠ واكنها توفيت فجاة فى مطلع شبابها ١٠ بينما كانت الزوجة الثالثة هى ابنة الكونت الالمانى الذى مات حسرة على زواج ابنته الشابة من الملك الذى ناهز الستين من عمره ، ومع هذا فقد أدى هذا المزواج الى توطيد العلاقات بين فرنسا والمانيا على مدى التاريخ ٠

وهكذا الحال بالنسبة للزوجات الأخريات ٠

ومن قصص الجزء الثانى قصة المرأة التى وحدت فرنسا وانجلترا ، انها اليانور ابنة الملك هنرى الثامن التى تزوجت من الملك فرنسوا الأول ملك فرنسا • وكاد هذا الزواج الايتم بهطول الامطار المستمرة على باريس من ليلة ٥ مارس ١٥٣١ حتى ١٥ مارس من العام نفسه ، لولا طلوع الشمس واتمام الزقاف الذى ملأ شوارع باريس •

ويستطرد المؤلف جى بريتون فى سرد قصص الحب المتنوعة فى تاريخ فرنسا والتى اثرت بالتالى فى هذا التاريخ ٠

فكما عملت امراة على ترحيد فرنسا وانجلترا ، تسببت امراة اخرى في عداء سياسى بالغ بين البلدين المتجاورين ٠٠ انهمون مونبونسييه زوجة هنرى الثالث التي أحبت رجل الدين جاك كليمون ٠٠ وقبل أن ينفذ الملك حكم الاعدام في هذا الرجل الذي اغموري زوجته ، يتقدم لكليمون من الملك ليطلب عفوه ولكنه يغافله ويطعنه بالسكين في صدره فيرديه قتيلا ، وتقع الازمة السياسية بين البلدين بعد ان تولت فرنسا تنفيذ حكم العدالة في القس المعتدى ٠

ونعبر الاجزاء الأخرى المليئة بقصص المب المتنوعة في هذا الكتاب الضخم الثرى ، لنصل الى الجزء الثامن والمخصص تقريبا لمغامرات نابليون قائد فرنسا الشهير \*

ومن قصص نابليون العاطفية علاقته الحميمة بمارى تيريز ابنة التاسعة عشرة البالغة الجمال والتى كان يفضل قضاء الوقت معها حتى ولو على حساب الاشراف على تنظيم الدولة وتصريف المورها على الرغم من حبه الشديد للتنظيم والادارة والتخطيط .

كما كانت مارى تيريز تشغل الامبراطور حتى وهو بعيد عنها في مهمة سياسية أو حربية بالرسائل العاطفية الملونة والمعطرة • • وخاصة تلك الرسالة الحارة التى انباته فيها بوضعها لمولودهما الأول ، فترك كل شيء وعاد اليها ليقول كلمة شهيرة له « تركست الامبراطورية لأعود الى الامبراطورة » •

ويصور المؤرخون الصدام الفرنسى الروسى الذى وقع عام المدام على انه المدام سياسى فى المقام الأول ، الا أن المقربين من البلاط الامبراطورى يؤكدون أن سبب هذا الصدام أمرأة ٠٠ هذه المراة هى دائما مارى لويز التى بزواجها من نابليون منعت زواجه المعد من شقيقة المقيصر الصغرى ، الأمر الذى أدى الى صسدام شخصى بين الامبراطور والمقيصر انتهى الى صدام عسكرى أو حرب بين اللهبرين ٠

ومع هذا ، مع كل هذا لم تظل مارى لويز وفية للقائد العظيم فبرغم تأثرها البالغ بموت زوجها الامبراطور فى التاسع عشر من يوليو عام ١٩٢١ تاريخ اعلان النبأ لأن موته كان فى الخامس من مايو على صخرة سانت هيلين ، الا انها اقامت علاقة غير طبيعية وسابقة لانقضاء فترة الحداد وهى ثلاثة شهور مع نيبرج احد القادة المقربين فى جيش نابليون وفى مكتبه الاستشارى .

وكان نابليون قد اوصى بتسليم زوجته مارى لويز « قلبه » بعد الموت اعزازا لها وحبا ولكنها كانت قد احبت غيره فرفضت هذه الذكرى النادرة وتلك القطعة المحية الميتة من جسم القائد العظيم والمخدوع معا ، فقط من امراة •

وهكذا يصور الكتاب كيف آن الحب آو قصص الحب لعبت دورا هاما واساسيا في تاريخ فرنسا منذ العصور الوسطى وحتى قرننا العشرين ، وان لم يتسع المجال لذكر نماذج اخرى كفيلة بالقاء الضوء مسعا وكاملا على تلك الرؤية الغريبة للتاريخ وصائعى التاريخ كما التقطها المؤلف الفرنسى البارع جسى بريتون والذى دخسل بدراساته هذه التاريخ .

### كتب أخرى ٥٠ للمؤلف

مهاجر بریسبان مسرحیة جورج شحادة دار المعارف ۱۹۲۹ الآلة الجهنمیة مسرحیة جان کوکتر مالانجلو ۱۹۲۹ انفعالات مصص ناتالی ساروت میئة الکتاب ۱۹۷۱ دقات المسرح مدراسات رنقد تطبیقی میئة الکتاب ۱۹۷۷ لیلة القتلة مسرحیه خونیه ترییانا میئة الکتاب ۱۹۸۰ کهف الحکیم مدراسة عن أهل الکهف دار المعارف ۱۹۸۰ شباپ هذا العصر مروی ودراسات غربیة مالرکز الجامعی ۱۹۸۰ ۰

صرخات فوق المسرح \_ رؤى ودراسات غربية \_ دار المعارف ١٩٨٠ ·

جرنيكا ٠٠ ارْمة العصر ـ رؤى ودراسات غربية ـ دار المعارف ١٩٨١ ٠

سينما نعم ٠٠ سينما لا ـ رؤى ودراسـات غربية ـ ميئـة الكتاب ١٩٨٢ ٠

دون كيشوت - مسرحية ايف جامياك - هيئة الكتاب ١٩٨٦ ٠ المجمعيم - رواية هنرى باربوس - هيئة الكتاب ١٩٨٦ ٠

نبض العصر ـ دراسات ونقد تطبيقى ـ كتاب المواهب ١٩٨٦ . فصل في الكونغو ـ مسرحية ايميه سيزير ـ هيئة الكتاب ١٩٨٧ . أيلة القدر ـ رواية طاهر بن جلون ـ هيئة الكتاب ١٩٨٨ .

فمم ٠٠ عربية وغربية - حوارات وندوات - الشركة العربية ١٩٨٨ ٠

#### 💣 تصدر:

الموان العصر - دراسات تشكيلية واشعار عصر الشك - دراسة لناتالى ساروت المضيفة الحسناء - مسرحية كارلو جولدونى رسائل من مصر - نينيه والثورة العرابية هؤلاء المفكرون - دراسات فلسفية

## المتسوى

|                                           | مقدمـــــ |
|-------------------------------------------|-----------|
| ت عربية : ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧               | شخصياه    |
| ٠ ابن اسوان العملاق ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩           | العقاد •  |
| ن ــ من جنوب الوادى ٠٠٠٠٠٠ ١٦             | طه حسي    |
| ٠٠٠ وجمعيته الثقافية ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠          | د ۰ میکل  |
| ٠٠ في ميلاده الخامس والثمانين ١٠٠٠ ٠٠٠ ٢١ | الحكيم •  |
| ٠٠ والخلاص بالحب ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠ ٢٤            | السباعى   |
| اطة ١٠ الانسان والالتزام ١٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٦    | ثروت ابا  |
| صور ۰۰ کانت له ایام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹        | أنيس مند  |
| بور ٠٠ فارس احلامنا الجديدة ٠٠ ٠٠ ٠ ٣١    | عبد الص   |
| ٠٠ تحترق في قلب بيروت ٠٠٠٠٠٠٠ ٣٥          | بعلبکی ۰  |
| مستشرقة في باريس ٠٠٠٠٠٠ ٣٨                | بیتی ۰۰   |
| ت غربية : ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤١              | شفصياه    |
| ٠ وقلبه النابض ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢            | مالرو ٠   |
| ٠٠ مفک ا مناقد ا                          | به منده   |

| ٤٨  | •   | • | الراجون ** شاعر الحب والمقاومة • • • •       |
|-----|-----|---|----------------------------------------------|
| ۲٥  |     | • | بأرپوس ٠٠ بين الجحيم والنار ٠٠ ٠ ٠ ٠         |
| ٥٧  | •   | • | ساروت ٠٠ في القــاهرة ٠٠٠ ٠٠٠                |
| 17  | •   | • | بورشیه ۰۰ وعید میلادهــا انشـوی ۰۰۰ ۰        |
| 74  | •   | ٠ | ماييه ٠٠ الروائيــة الأواــــى في كندا ٠٠٠ ٠ |
| ٦٥  | •   | • | اجاثا ١٠ امسراة ساعدها الحظ ٠٠٠٠             |
| ٨٢  | •   | • | بيلو ٠٠ الفائز بجائزة نوبــل ٠٠ ٠٠ ٠         |
| ٧٧  | ٠   | • | ماركيز ٠٠ ىعد فوزه بجائزة نوبــــل ٠٠٠٠      |
| ۸۱  | ٠   | • | دراسات عربية : ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                     |
| ٨٣  | •   | • | الرواية الأكتوبرية ٠٠ وآدب مابعد النصر ٠٠٠   |
| 94  | ٠   | ٠ | نماذج مقارنة ٠٠ من اجيال القصية ٠٠ ٠         |
| 99  | •   | ٠ | الرواية المغربية ٠٠ من أين والى أين ٠٠٠ .    |
| ۱۱۸ | •   | ٠ | ادباء وفنانون ٠٠ من الســـودان ٠٠ ٠٠ ٠       |
| 177 | •   | ٠ | هل هــى ثورة ٠٠ فى عالـــم الكتب ٠٠٠ ،       |
| ۱۲٦ | •   | • | وهل تنقذون ۱۰ الكتاب ياكتاب ، ۰ ۰ ۰ .        |
| ۱۲۷ | ٠   | ٠ | ازمة الترجمة ٠٠ وروح العصــــــر ٠٠٠ .       |
| 149 | •   | • | قضية الترجمة ٠٠ وروح المنص ٠٠٠٠٠٠٠           |
| ۱۳۱ | •   | • | الندوات الأدبية ٠٠ المحركة والركود ٠٠٠٠ .    |
| 144 | , , | • | وجهة نظر غربية ٠٠ في الأدب العربي ٠٠٠ .      |

| ١٣٥ | • | • | دراسسات غربية : ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠               |
|-----|---|---|---------------------------------------------|
| 177 | • | • | الظواهر الأدبية ٠٠ بعد ضرب هيروشيما ٠٠٠٠    |
| 124 | ٠ |   | الأدب وعلم النفس ٠٠ ماذا حدث فيهما ؟! ٠ ٠ ٠ |
| ٨٤٨ | • | ٠ | الرواية الفرنسية ٠٠ والفائزون بهـــا ٠٠٠    |
| 109 | • | ٠ | الأدب الزنجى ٠٠ والفكرة والمركمة ٠٠٠ ٠      |
| 371 |   |   | فصل في الجحيم ٠٠ والشاعر رامبو ٠٠٠ ٠        |
| ۱۷۰ |   |   | بین لولیتا وادا ۰۰ والروائی نابوکوف ۰ ۰ ۰   |
| ۱۷۳ |   |   | الصللة الجنائزية ٠٠ والشاعرة أخماتوها ٠٠٠   |
| 141 | • | • | ايضـــاحات وشىلالات ٠٠ مىشــــل بيتور ٠٠٠   |
| ۱۸۰ | • | • | الحب في تاريخ فرنسا ٠ جي بريتون ٠ ٠ ٠       |

# رقم الايداع ۸۸۸۰/۸۸ الترقيم الدولي ۸ ـ ۱۹۲۸ ـ ۰۱ ـ ۷۷۶



لما كان هـذا الكتاب ، يضم تصنيفين وأربعة أقسام حول الشخصيات والمدراسات العربية والغربية ، يرز الإنسان ويرزت الكلمة . . الإنسان - أو الكاتب - الذي يقول كلمة - أو كلمته - ليصبح الإنسان كلمة . .

والكتاب يطرح قضايا أدبية وفكرية مشارة أو كانت في حاجة إلى أن تثار . . وهي قضايا حيويه وهامة ، ملحة وصاجلة ، تنتظر الحلول التي لابد أن تجيء من المتقفين أنفسهم ، حتى تستقيم الأمور وتستقر الأوضاع ، وتشاح الفرصة كاملة للإنسان لكي يقول كلمته ، وللكلمة لكي تلعب دورها الفعال في الناس وفي الحياة . .